

تأليڤ مَنْ الْمُنْ ا إِمَنَامِ وَخَطِيبِ الْمِسِمَّةِ النَّبَوَّ وَالشَّيَّةِ فِي



(ح) عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤٣هـ.

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد المحسن بن محمد

آداب طالب العلم. / عبد المحسن بن محمد القاسم - ط ١.

- المدينة المنورة، ١٤٤٣هـ

۹٦ ص ؛ ۲۲ × ۲۲ سم

ردمك: ٤-٠٨٠١-٤٠-٣٠٢-٨٧٨

١\_ الإسلام والعلم أ. العنوان

ديوي ۲۱۹,۷ ۲۲۳

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٩٢٣٣ ردمك: ١٠٨٠-٤٠-٦٠٣٩

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1827 هـ ـ ٢٠٢٢م

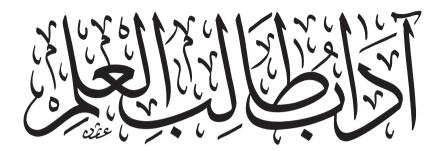

تأليفُ ٧٠٠٠ كَالْمُ فَيْ فَرِيْنَ فِي الْمِنْكِيمُ إِلَّا الْمِنْكِيمُ إِلَّا الْمِنْكِيمُ إِلَّا الْمِنْكِيمُ إِلَّا إِمَام وَخَطِيبِ الْمِنْجَادِ النَّبَوَةِ الشَّيَعِفِ يمكن الاطلاع وتحميل جميع مؤلفات فضيلة الشيخ على الرَّابط: a-alqasim.com/books/



المُقَدِّمَةُ

# ڛؚؾ۫ڎؚٳڒۺؗٳڵڿٳڸڿۺؽ

## المقدِّمة

الحمد للَّهِ ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا مُحمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

#### أمًّا بعد:

فَإِنَّ تَعْلِيمَ العِلْمِ مِنْ مُهِمَّاتِ الرُّسُلِ، قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنَّ إِبرَاهِيمَ عَنَّ ( وَرَبَّنَا وَ اَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمةَ وَيُرَبِّنِهُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ .

وَجَعَلَ اللّهُ الرُّسُلَ قُدْوَةً لِغَيْرِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيَهُ دَهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾، وَأَمَرَنَا بِالتّأَسِّي بِنبِيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ لّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَيْهُ: ﴿ هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التّأسِّي بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهٍ فِي كَثِيرٍ عَلَيْهُ: ﴿ هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التّأسِّي بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهٍ فِي أَقُوالِهِ وَأَحْوَالِهِ ﴾ (١).

وَكَانَ السَّلَفُ يَقْرِنُونَ تَعَلُّمَ الآدَابِ بِالعِلْمِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَلَّهُ: «كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ»(٢).

تفسیر ابن کثیر (٦/ ۳۹۱).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (١/ ٧٩).

٦ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

وَطَالِبُ العِلْمِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالتَّأْسِّي بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَالتَّحَلِّي بِأَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ أَدْعَى لِقَبُولِ دَعْوَتِه عِنْدَ النَّاسِ، فَتَأْثِيرُهُ عَلَى الآخَرِينَ بِأَدَبِهِ وَسَمْتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَفَضَائِلِهِ شَطْر مَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ.

وَلِأَهَمِّيَّة تَذْكيرِ طَالِبِ العِلْمِ بِحِلْيَةِ العِلْمِ وَزِينَتِهِ جَمَعْتُ آدَاباً لَا غِنَى لَهُ عَنْهَا فِي هَذَا الكِتَابِ، وَسَمَّيتُهُ: «آدَابُ طَالِبِ العِلم».

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ. وَضَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

٢٠٠٠ المنظمة المنظمة

فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى عَامَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ عَامَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ

خُطَّةُ الكِتَابِ

## خُطَّةُ الكِتَاب

قَسَمْتُ الكِتابَ إلى فَصْلَيْنِ، وتحتَ كلِّ فصلٍ مَبَاحِثُ، وهي على النَّحْو الآتي:

الفَصْلُ الأُوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ؛ وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

المَبْحَثُ الأُوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ العِلْم.

المَبْحَثُ الثَّانِي: فَضْلُ العِلْم.

الفَصْلُ الثَّانِي: آدَابُ طَالِبِ العِلْم؛ وَفِيهِ تِسْعَةُ مَبَاحِثَ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ؛ وَفِيهِ:

- ١. الإِخْلَاصُ.
- ٢. الخَوْفُ مِنَ الرِّيَاءِ.
  - ٣. اتَّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ.

المَبْحَثُ الثَّانِي؛ وَفِيهِ:

- ١. الدُّعَاءُ.
- ٢. نَوَافِلُ العِبَادَاتِ.
  - ٣. قِيَامُ اللَّيْلِ.
    - ٤. ذِكْرُ اللَّهِ.

۸ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

- ٥. التَّوْبَةُ.
- ٦. الاسْتِغْفَارُ.

### المَبْحَثُ الثَّالِثُ؛ وَفِيهِ:

- ١. بِرُّ الوَالِدَيْنِ.
- ٢. صِلَةُ الرَّحِم.
- ٣. قَضَاءُ حَاجَاتِ النَّاسِ.

### المَبْحَثُ الرَّابِعُ؛ وَفِيهِ:

- ١. حُسْنُ الخُلُق.
  - ٢. الصِّدْقُ.
- ٣. سَلَامَةُ الصَّدْرِ.

### المَبْحَثُ الخَامِسُ؛ وَفِيهِ:

- ١. الحِرْصُ عَلَى الوَقْتِ.
- ٢. الصَّبْرُ فِي طَلَبِ العِلْمِ.
  - ٣. الصُّحْبَةُ الصَّالِحَةُ.

### المَبْحَثُ السَّادِسُ؛ وَفِيهِ:

- ١. خُضُورُ دُرُوسِ العُلَمَاءِ.
  - ٢. الإِكْتَارُ مِنَ الشُّيُوخِ.

خُطَّةُ الْكِتَابِ

٣. احْتِرَامُ العُلَمَاءِ.

٤. احْتِرَامُ الأَقْرَانِ.

المَبْحَثُ السَّابِعُ؛ وَفِيهِ:

١. العَمَلُ بِالعِلْمِ.

٢. القُدْوَةُ الحَسَنَةُ.

المَبْحَثُ الثَّامِنُ؛ وَفِيهِ:

١. تَعْلِيمُ النَّاسِ العِلْمَ.

٢. الإنْتِفَاعُ بِالوَسَائِلِ الحَدِيثَةِ.

المَبْحَثُ التَّاسِعُ؛ وَفِيهِ:

١. الحَذَرُ مِنَ الفِتَنِ.

٢. البُعْدُ عَنِ المَعَاصِي.



# الفَصْلُ الأَوَّلُ أَهَمِّيَّةُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ

وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ الْعِلْمِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: فَضْلُ العِلْمِ.

## أَهُمِّيَّةُ الْعِلْم

عُني الإسلامُ بالعِلْمِ أبلغَ عنايةٍ وأتمَّها؛ دعوةً إليه، وترغيباً فيه، وتعظيماً لقدره، وتنويهاً بأهله، وبياناً لآدابه، فهو أهم المُهمَّات؛ ومن دلائل أهمِّيَّتِه ما يلي:

١ - أوَّل آيةٍ أُنزلتْ على هذه الأمَّة في الحثِّ على العلم، قال تعالى: ﴿ اَقُرأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ اللَّذِى خَلَقَ ﴾.

٢ – هداية الخلق وسعادتُهم بالعلم، وحاجتُهم إليه أشدُّ من حاجتِهم إلى المأكل والمشرب، قال الإمامُ أحمدُ عَلَيْهُ: «النَّاسُ إلى العلمِ أَحْوَجُ منهم إلى الطَّعام والشَّراب؛ لأنَّ الرَّجلَ يحتاجُ إلى الطَّعام والشَّراب في اليوم مرَّةً أو مرَّتينِ، وحاجتُه إلى العلم بعدَدِ أنفاسِه»(١).

وقال تعالى عن نبيّنا مُحمَّدٍ ﷺ: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُوكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُوكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُوكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةُ وَيُوكِيمِهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةُ وَلِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَيُوكِيمِهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيَعْمُ وَيَعْمِلُومُ وَيَعْلَمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيَعْمِلُومُ وَيَعْمِيمُ وَيُعْمِعُمْ وَيُعْمُومُ وَيُعْمُلُومُ وَيُهِمْ وَيُعْمِعُمُ وَيُعْمِمُ وَيُعْمِلُهُمُ وَلَكُونُكُمُ وَالْمِعُمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ مُعْمُومُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَعُنْ وَالْمِعْمُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُومُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُومُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مدارج السالكين (۲/ ٤٤٠).

رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ، وَلَا يَنْ الْحَقِّ: هو العمل الصَّالح.

العلمُ سابقُ العمل ودليله، فلا تصحُّ الأعمالُ ولا تُقبَلُ إلا بالعِلْم، قال سبحانه: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾.

٥ - العلمُ الَّذي أثنى اللَّهُ عليه هو العلمُ الشَّرعيُّ، وما سواه وسيلةٌ إليه؛ كعلم النَّحو، أو مُعِينٌ عليه؛ كالعلومِ الدُّنيويَّة، قال ابن رَجَبٍ كَلَهُ: "فأفضلُ العلمِ: العلمُ باللَّه، وهو العلمُ بأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، الَّتي تُوجِبُ لصاحبِها معرفةَ اللَّه وخشيتَه ومحبَّته وهَيْبَته وإجلالَه وعظمتَه، والتَّبتُلَ إليه والتَّوكُل عليه، والرِّضا عنه، والاشتغال به دون خلقه، ويتبع ذلك العِلْم بملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر اللَّه ونواهيه وشرائعه وأحكامه، وما يحبّه من عباده من الأقوال والأعمال الظَّاهرة والباطنة، ومن بكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظَّاهرة والباطنة، ومَنْ جَمعَ هذه العلوم فهو من العُلمَاء الرَّبَّانيِّينَ - العُلمَاء باللَّه، العُلمَاء بأمر اللَّه -»(١).

٦ - لِأَهمِّيَّة العلمِ أَمَرَ اللَّهُ نبيَّه ﷺ بالتَّزوُّد منه؛ فقال ﷺ: ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾.
 رَبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾.

ونصيحةُ العلماء هي: التَّزوُّد من العلم، قال ابنُ الجَوْزِيِّ كَللهُ:

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل ابن رجب (۱/۱٤).

«وما أزال أُحرِّضُ النَّاسَ على العِلْم؛ لأنَّه النُّورُ الَّذي يُهتدَى به»(١).

وقال ابن حجر عَلَهُ: "وقوله عَلَى : ﴿ وَقُولُه عَلَى اللّهِ عَلَما ﴾ واضح الدَّلالة في فضل العِلْم؛ لأنَّ اللَّه تعالى لم يَأْمُر نبيَّه عَلَيْهُ بطلبِ الازدياد من شيءٍ إلا من العِلْم، والمراد بالعِلْم: العِلْم الشَّرعيّ الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلَّف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم باللَّه وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النَّقائص، ومدارُ ذلك على التَّفسير والحديث والفقه »(٢).

٧ - إذا ظهر العلمُ في بلدٍ كَثُرَ فيه الخير، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ:
«فَما خَرَابُ العالَمِ إلَّا بالجَهْل، ولا عِمَارَتُهُ إلَّا بالعِلْم، وإذا ظهر العِلمُ
في بلدٍ أو مَحَلَّةٍ قلَّ الشَّرُّ في أهلِها، وإذا خَفِي العِلمُ هناك ظهر الشَّرُّ والفسادُ، ومَنْ لَمْ يعرِفْ هذا فهو ممَّنْ لم يجعل اللَّه له نوراً»(٣).

<sup>(</sup>١) أحكام النساء (ص٢٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٣/ ٥٨٠).

# فَضْلُ العِلْمِ

طلبُ العِلْمِ والاستزادةُ منه شرفٌ لا يُضاهى، وفضلٌ لا يُحدُّ؛ ومن دلائل فضلِه:

ا - طلبُ العِلْمِ عبادةٌ عظيمةٌ، قال الزُّهْرِيُّ عَلَيْهُ: «ما عُبِدَ اللَّهُ بشيءٍ أفضل من العِلْم (١).

٣ - مَنْ أراد اللَّهُ به خيراً فقَّهه في الدِّين، قال الرَّسولُ عَلَيْهِ: «مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّههُ فِي الدِّينِ» متفق عليه (٢)، قال شيخ الإسلام كَلَهُ: «وكلُّ مَنْ أراد اللَّهُ به خيراً لا بدَّ أن يُفَقِّههُ في الدِّين، فمن لم يُفَقِّههُ في الدِّين؛ لم يُردِ اللَّهُ به خيراً »(٣)، وقال أيضاً كَلَهُ: «لا يكونُ من أهلِ السَّعادةِ إلَّا مَنْ فقَهه في الدِّين».

٤ - بالعِلمِ رفعةُ الدَّرجاتِ في الحياةِ وبعد المَمَات، قال تعالى:
 ﴿ يَرْفَعِ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴾، قال ابن القيِّم كَلَلهُ:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب العلم، بابٌ من يرد اللَّه به خيراً يفقهه في الدِّين، رقم (٧١)، ومسلم، كتاب الزَّكاة، باب النَّهي عن المسألة، رقم (١٠٣٧)، من حديث معاوية عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٨/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) جامع المسائل (١/ ١٣٢)

١٦ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

«ولو لم يكن في العلم إلَّا القُرْب من ربِّ العالمين، والالتحاقُ بعالم الملائكة، وصحبةُ الملأ الأعلى؛ لكَفَى به فَضْلاً وشَرَفاً، فكيف وعزُّ الدُّنيا والآخرةِ مَنوطٌ به، ومَشْروطٌ بحصولِه؟!»(١).

٥ - مَنْ سلك طريقَ العِلمِ بِنيَّةٍ صافيةٍ وَجدَ مُتعَة قلبِه فيه، قال شيخ الإسلام عَنَهُ: «مَا يَصنَعُ أعدائِي بي؟ أنا جَنَّتي وبُسْتَانِي في صدري، إن رُحتُ فهي معي لا تُفارِقُني»(٢).

٦ - العلمُ أيسرُ طريقٍ إلى الجنّة، قال النّبيُ ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهّلَ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنّة» رواه مسلم (٣).

٧ - طريقُ العلم سهلٌ يسيرٌ: حِفظٌ لكتابِ اللَّه العظيم، وسنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، ومختاراتٍ من متونِ أهل العِلْم، مع فَهْمِ ما تقدَّم، والعمل به، ومَنْ زاد في طلبِه زادت رِفعتُه، وبهذا ينال المرء رضا اللَّه وأعاليَ الجنان.

٨ - نَفْعُ العِلمِ يَلحَقُ صاحبَه بعد الموت، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم (٤).

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۱/۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) كتاب الذِّكْر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّكْر، رقم (٢٦٩٩)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) كتاب الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثَّواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة عَلَيْهِ.

٩ - أُدركَ السَّلفُ فضلَ العِلمِ فأقبلوا عليه، قال ابن سيرين عَلَيْهُ:
 «أدركت بالكوفة أربعة آلافِ شابِّ يطلبون العلمَ»(١).



<sup>(</sup>١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١١٣/١).

# الفُصْلُ الثَّانِي آدَابُ طَالِبِ العِلْمِ

وَفِيهِ تِسْعَةُ مَبَاحِثَ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: الإِخْلاصُ، الخَوْفُ مِنَ الرِّيَاءِ، اتَّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الدُّعَاءُ، نَوَافِلُ الْعِبَادَاتِ، قِيَامُ اللَّيْلِ، ذِكْرُ اللَّهِ، التَّوْبَةُ، الِاسْتِغْفَارُ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، صِلَةُ الرَّحِمِ، قَضَاءُ حَاجَاتِ النَّاسِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: حُسْنُ الخُلُقِ، الصِّدْقُ، سَلَامَةُ الصَّدْرِ.

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: الْحِرْصُ عَلَى الْوَقْتِ، الصَّبْرُ فِي طَلَبِ الْعِلْم، الصُّجْبَةُ الصَّالِحَةُ.

المَبْحَثُ السَّادِسُ: حُضُورُ دُرُوسِ العُلَمَاءِ، الإِكْثَارُ مِنَ الشُّيُوخ، احْتِرَامُ العُلَمَاءِ، احْتِرَامُ الأَقْرَانِ.

المَبْحَثُ السَّابِعُ: العَمَلُ بِالعِلْمِ، القُدْوَةُ الحَسَنَةُ.

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: تَعْلِيمُ النَّاسِ الْعِلْمَ، الْانْتِفَاعُ بِالْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ.

المَبْحَثُ التَّاسِعُ: الحَذَرُ مِنَ الفِتَن، البُعْدُ عَن المَعَاصِي.

# المَبْحَثُ الأُوَّلُ

### وَفِيهِ:

- ١. الإِخْلَاصُ.
- ٢. الخَوْفُ مِنَ الرِّيَاءِ.
  - ٣. اتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ.

٢٢ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## الإخْلَاصُ

أَمَرَ اللَّه رَسولَه ﷺ بالإخلاص، فقال: ﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﴾ وأَمَره أن يبيِّن للنَّاس أنَّ عبادته للَّه قائمة على الإخلاص:
 ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﴾.

٢ - أخْلِص النِّيَة للَّه في طلبِ العلم؛ بأن تَنْوِيَ رَفْع الجهل عن نفسك، وتحقيق رضا اللَّه بالقيام بهذه العبادة الجليلة، والسَّيْرَ على خُطا الأنبياء في تبليغ العلم للنَّاس.

٣ - إخلاصُ الأعمال للّه أمرٌ عزيزٌ، فاسْتَعِن باللّه على تحقيقِه بالدُّعاء، قال ابن الجَوْزِيِّ عَيْلَةُ: «ما أقلَّ مَنْ يعمل للّه تعالى خالصاً؛
 لأنَّ أكثر النَّاس يُحبُّون ظهور عباداتهم»(١).

إخفاء الأعمالِ الصَّالحةِ من علامة الإخلاص، فكلَّمَا استتر العمل ممَّا يُشرَع إخفاؤُه؛ كان أرجى للقبول، والمُخلِصُ الصَّادقُ يُحِبُ إلعاء حسناتِه؛ كما يُحِبُ العاصي إخفاء سيِّناتِه، قال النَّبيُ عَلَيْهُ - في السَّبعة الَّذين يُظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه -: "وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكرَ اللَّه خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه (٢)، قال بشرُ بن الحارث عَلَيه: "لا خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه (٢)، قال بشرُ بن الحارث عَلَيه: "لا

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم (٦٦٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فَضْل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

تَعْمَلُ لتُذكر، اكتُم الحسنة كما تكتُم السَّيِّئة»(١).

٥ – احْتَقِرْ أعمالَك الصَّالحة، وخَفْ من عدم قَبولها، فآفة العبد رضاه عن نفسه، قال ابن القيِّم عَلَيْه: «والعارفُ مَنْ صَغُرَتْ حسناتُه في عينِه، وعَظُمَتْ ذنوبُه عندَه، وكلَّما صَغُرَت الحسناتُ في عينِك كَبُرَتْ عندَ اللَّه، وكلَّما كَبُرَتْ وعَظُمَتْ في قلبِك قلَّتْ وصَغُرَتْ عندَ اللَّه» (٢).

7 - المُؤمنُ لا يُغَيِّره ثناء النَّاس ولا يَغترَّ بذلك، فإذا فعل الطَّاعة وأثنَوْا عليه خيراً لم يَزِدْه ذلك إلَّا تواضعاً وخشيةً من اللَّه، قال ابن الجَوْزيِّ عَلَيْهُ: «تَرْكُ النَّظر إلى الخلق، ومَحْوُ الجاه من قلوبهم بالعمل، وإخلاص القصد، وسَتر الحال؛ هو الذي رَفعَ مَنْ رَفعَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱۰/۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر (ص٢٦٤).

٢٤ أَذَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

## الخَوْفُ مِنَ الرِّيَاءِ

١ - مِن شرْط قَبول العمل الصَّالح سلامتُه من الشِّركِ والرِّياء؛
 لمنافاتهما التَّوحيد.

٢ - خاف النَّبيُّ على أصحابه الرِّياء - مع عِلْمِهم وفضلِهم - ؛ فغيْرُهم أَوْلَى بالخوف، قال أبو سعيدٍ الخُدريُّ ضَيَّيَهُ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْكُ الخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الشِّرْكُ الخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ» رواه ابن ماجه (۱).

قال الشَّيخ سليمان بن عبد اللَّه آل الشيخ كَلَّلَهُ: «الرِّياء أخوفُ على الصَّالحين من فتنة الدَّجَّال»(٢).

أمَّا الأعمال غير الصَّالحة فلا رياء فيها؛ وإنَّما يدخُل فيها الشُّهْرَة، أو العُجْب، أو الفَحْر، أو الكِبْر، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) كتاب الزُّهد، باب الرِّياء والسُّمعة، رقم (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (ص٤٦١).

# اتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

ا - في اتِّباع النَّبيِّ عَلَيْهِ سعادةُ الدُّنيا والآخرة، قال سبحانه: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡ تَدُوأُ ﴾، قال شيخ الإسلام كَلَهُ: «سَعادةُ العبادِ في مَعاشِهِم ومَعادِهِم باتِّباع الرِّسَالَة»(١).

٢ - أكملُ النّاس توحيداً أكملُهم اتّباعاً للنّبيّ عَيْكُ، ومَنْ فاته جزءٌ من الاتّباع فاته جزءٌ من التّوحيد، ومَنْ لم يستجِبْ للّه استجابَ لغير اللّه وأذلّه المخلوق، قال شيخ الإسلام عَيْلُهُ: «وكلّما كان الرّجلُ أَتْبَعَ لمُحمّدٍ عَيْكُ؛ كان أعظمَ توحيداً للّه وإخلاصاً له في الدّين، وإذا بَعُد عن مُتابعته؛ نقصَ من دينِه بحسب ذلك» (٢).

٣ - كان الصَّحابة وَ عَنْ يَتَبعُون هَدْيَ النَّبيِّ عَنْ إيمانٍ ويقينٍ راسِخ، قال رافعُ بن خَدِيجٍ وَ عَنْ إَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا» رواه مسلم (٣).

كان الصَّحابة وَ يَشِي يَقتدون بأفعال النَّبِيِّ عَلَيْ أُسوةً به، قال ابن عمر وَ السَّعَ النَّبِيُ عَلَيْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَعَهُ،

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/٩٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۷/ ۴۹۸).

<sup>(</sup>٣) كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، رقم (١٥٤٨).

٢٦ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَداً، فَنَبَذَ (١) النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ» متفق عليه (٢).

٥ - التَّردُّدُ في الاتِّباع أو الكسلُ فيه يُنافِي كمالَ الامتِثال، ومَنْ قَدَّم قولاً على قولِ النَّبِيِّ عَلَيْ لم يكُن من المُستجيبين له، وفي الآخرة: «كُلُّ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَدْخُلُونَ الجَنَّة؛ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» رواه البخاري (٣).

(١) أي: طَرَح. منحة الباري (١٠/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخّاري، كتاب اللّباس، باب خاتَم الفضّة، رقم (٥٨٦٦)، ومسلم، كتاب اللّباس والزّينة، باب طَرْح خاتَم الذّهب، رقم (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٣) كتاب الاعتصام بَالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه ﷺ، رقم (٧٢٨٠)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

# المَبْحَثُ الثَّانِي

### وَفِيهِ:

- ١. الدُّعَاءُ.
- ٢. نَوَافِلُ العِبَادَاتِ.
  - ٣. قِيَامُ اللَّيْلِ.
    - ٤. ذِكْرُ اللَّهِ.
      - ٥. التَّوْبَةُ.
  - ٦. الاسْتِغْفَارُ.

۲۸ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

#### الدُّعَاءُ

الدُّعاء مشروعٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ويُشرَعُ للمسلمِ أن يدعوَ ربَّه بكلِّ شيء ما لَمْ يكن إثماً؛ ومن الأدعية التي يُستحبُّ للمسلم الإكثار منها:

١ - سؤالُ اللَّه الإخلاص، وقد كان عمر بن الخطَّاب ضَيَّاتُه يقول في دعائه: «اللَّهمَّ اجعلْ عَمَلي صالحاً، واجعلْه لوجهِك خالصاً، ولا تجعلْ لأحدٍ فيه شيئاً»(١).

٢ - سؤالُ اللَّه الهداية والسَّداد، قال النَّبيُّ عَلِيٌّ بِن أبي طالبٍ وَقُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالهُدَى هِدَايَتَكَ طالبٍ وَقُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُمِ» رواه مسلم (٢).

٣ - الدُّعاء بالعلم النَّافع والعمل الصَّالح، فاللَّهُ سبحانه أَمَر نبيَّه عَلَيْهُ أَن يسألُه الزِّيادة من العلم؛ فقال: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾.

الدُّعاء بخيرَي الدُّنيا والآخرة، قال أنسٌ ﴿ وَفِي الدُّعْنَةِ : «كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في الزهد (ص۹۷)، رقم (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب الذِّكْر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب التَّعوُّذ من شرِّ ما عَمِل ومن شرِّ ما لم يَعمَل، رقم (٢٧٢٥).

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» متفق عليه (١).

وغير ذلك من الأدعية النَّبويَّة الجامعة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الدَّعَوَات، باب قول النَّبيِّ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»، رقم (٦٣٨٩)، ومسلم، كتاب الذِّكر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب فضل الدُّعاء بـ«اللَّهمَّ آتنا في الدُّنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنَا عذاب النَّار»، رقم (٢٦٩٠).

٣٠ آذابُ طَالِبِ الْعِلْم

## نَوَافِلُ العِبَادَاتِ

النّبيُّ عَلَيْهُ في الحديث القُدسيِّ: «ومَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ في الحديث القُدسيِّ: «ومَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» رواه البخاري(١).

٢ – النَّوافلُ تجبرُ نَقْصَ الفرائض، قال رسول اللَّه ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ ﷺ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ ﷺ: وَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَريضَتَهُ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤخذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» رواه أحمد أكن أَمَّ تُؤخذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» رواه أحمد أكن.

قال شيخ الإسلام كَلَهُ: «إِنْ قَصَّرَ في قضاءِ الفَوَائِت، فليَجْتَهدْ في الاستكثار من النَّوافل، فإنَّه يُحاسَبُ بها يومَ القيامة»(٣).

٣ - كان السَّلف ﷺ يُكثِرون من التَّعبُّد للَّه، ومِنْ سيرتهم العَطِرة
 في ذلك:

أ. قال الإمام البُخاريُّ كِللهُ: «ما وَضَعتُ في كتابي الصَّحيح حديثاً

<sup>(</sup>١) كتاب الرِّقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة عظيه.

<sup>(</sup>٢) في المسند، رقم (١٦٦١٤)، عن رَجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>٣) جامع المسائل (١٠٩/٤).

إِلَّا اغتسلتُ قبل ذلك، وصلَّيتُ ركعتين (١)، وقال: صنَّفتُ الصَّحيح في ستَّ عشرة سَنَة، وجعلتُهُ حُجِّةً فيما بيني وبين اللَّه تعالى (٢).

ب. قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «وحضرتُ شيخ الإسلام ابن تيمية مرَّة صلَّى الفجر، ثمَّ جلس يَذكُر اللَّه تعالى إلى قريبٍ من انتصافِ النَّهار، ثمَّ التفتَ إلى وقال: هذه غَدْوَتي (٣)، ولو لم أتغدَّ الغداء سقطت قوَّتي، أو كلاماً قريباً من هذا، وقال لي مَرَّة: لا أترك الذِّكْر إلَّا بِنيَّة إِجْمَام نَفْسِي (٤) وإرَاحَتِهَا ؟ لأستعدَّ بتلك الرَّاحة لذِكْر آخَر، أو كلاماً هذا معناه» (٥).

ج. قال ابن كثيرٍ عن ابن القيِّم هذا العَالَم في هذا العَالَم في زمانِنا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصَّلاة؛ يُطِيلُها جدّاً، ويَمُدُّ ركوعها وسجودها، ويَلُومُه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يَرجِع»(٦).

فاشغَلْ نفسَك بعبادةِ اللَّه؛ بالمحافظةِ على الفرائض، وملازمةِ النَّوافل؛ كالسُّنَنِ الرَّواتِب، والوِتْر، وتلاوةِ القرآن، والاستغفارِ بالأسحار.

وأَلزِمْ نفسَك ساعةً تَجلسُها في المسجد للذِّكْر، وأَحسَنُ ما يكون: بعد صلاة الصُّبح إلى طلوع الشَّمس.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر ﷺ: «جَميعُ أحادِيثِه بالمكرَّر سوى المُعلَّقات والمُتَابَعات على ما حرَّرتُه وأتقنتُه: سَبْعَة آلاف وثَلاث مئة وسبعة وتسعون (۷۳۹۷) حَديثاً». فتح الباري (۲۸/۱).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) الغدوة: طعام أول النهار. تاج العروس (٣٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) أي: ذَهَاب تَعَبِي. تاج العروس (٣١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) الوابل الصيب (ص٤٢). (٦) البداية والنهاية (١٤/ ٢٣٥).

٣٢ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## قِيَامُ اللَّيْلِ

المَرَ اللَّهُ رسوله ﷺ أن يقومَ اللَّيل؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِلُ \* قُو النَّيل؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِلُ \* قُو النَّيل إِلَّا قَلِيلاً \* وَكَان النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْكَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَمُ وَالصَّحابةُ عَلَيْ النَّهُ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢ - عاتبَ النَّبيُّ عَلِيْ مَنْ تركَ قيام اللَّيلِ مِنْ صغار الصَّحابة، قال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص على النَّبيُّ النَّبيُّ عَلَیْ اللَّهِ، لَا
 تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ ؟ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» متفق عليه (١).

٣ - على المسلم أن يغتنم كلَّ ليلةٍ الثُّلثَ الأخيرَ من اللَّيل بالصَّلاة والاستغفار، فهو زمنُ نزولِ الرَّبِّ عَلَى إلى السَّماء الدُّنيا - كما يليق بجلاله وعظمته -، قال النَّبيُ عَلَيْهِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ يليةٍ إلى السَّمَاء الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي لَيْلَةٍ إلى السَّمَاء الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْظِيهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» متفق فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التهجُّد، باب ما يُكرَه من تَرْك قيام اللَّيل لمَن كان يقومه، رقم (۱۱۵۲)، ومسلم، كتاب الصِّيام، باب النَّهي عَنْ صوم الدَّهر لمَن تضرَّر به أو فَوَّت به حقاً، رقم (۱۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التَّهجُّد، باب الدُّعاء في الصَّلاة من آخر اللَّيل، رقم (١١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب التَّرغيب في الدُّعاء والذِّكْر في آخر اللَّيل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَهِي اللَّهُ.

٤ - قيامُ اللَّيل من أسباب دخول الجنَّة، قال تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \*، وقال عَلَيْهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا اللَّرْكَامَ، وَصَلُوا إللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامِ » رواه ابن ماجه (١).

<sup>(</sup>١) كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام، رقم (٣٢٥١)، من حديث عبد اللَّه بن سَلَام عَلَيْهَ.

٣٤ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## ذِكْرُ اللَّهِ

١ - الذِّكْر من أفضل العبادات وأيسرِها، وحركةُ اللِّسان أخفُّ حركاتِ الجوارح وأيسرُها، ولو تحرَّك عضوٌ من الإنسان في اليومِ واللَّيلةِ بقَدْر حركةِ لسانِه؛ لَشقَّ عليه غاية المشقَّة، بل لا يُمكِنه ذلك.

٢ - أمر اللَّه بالإكثار من ذِكْرِه، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾، وأخبر أنَّه سبب الفلاح، قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ نُقْلِحُونَ ﴾.

٣ - مَنْ ذَكَر اللَّه ذكرَهُ ربه سبحانه، قال تعالى: ﴿فَاَذَكُونِهَ الْمَهُ فَكُرُكُمْ ﴾، وقال النَّبِيُّ عَيْدٍ : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ » متفق عليه (١٠).

كثرةُ الذِّكْر سببُ محبَّة اللَّه للعبد، فمَنْ أراد أن ينالَ محبَّة اللَّه عَلَيُ فليُكثِرْ من ذِكْره.

دوامُ ذِكْرِ اللَّه يُوجِبِ الأمانَ من نسيانِه الَّذي هو سببُ شقاء العبد في مَعاشه ومَعادِه، قال ابن القيِّم عَيْشُ: «ولَوْ لَمْ يكنْ في فوائِدِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التَّوحيد، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُّهُ ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم، كتاب الذِّكْر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب الحثِّ على ذِكْر اللَّه تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبى هريرة ﷺ.

الذِّكْر وإدامتِه إلَّا هذه الفائدة وحدَها؛ لكَفَى بها، فمَن نَسِيَ اللَّه تعالى أَنْسَاه نفسه في الدُّنيا، ونَسِيَه في العذاب يوم القيامة»(١).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص٤٦).

٣٦ آذابُ طَالِبِ الْعِلْم

### التَّوْبَةُ

التَّوبةُ عبادة من أجلِّ العبادات، تُكفِّرُ السَّيِّئات وترفعُ الدَّرجات، ولا يَكمُلُ عبدٌ ولا يَحصُل له كمالُ قربٍ من اللَّه إلَّا بها، قال ابن القيِّم عَيْشُهُ: «أكثرُ النَّاس لا يعرفون قَدْرَ التَّوبةِ ولا حقيقتَها»(١).

٢ - التَّوبةُ سببُ الفلاح، قال سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾، قال ابن القيِّم عَلَيْه: ﴿ وَيُغلَق باب الشُّرور بالتَّوبة والاستغفار ﴾ (٢) ، ومَنْ لم يُؤدِّ تلك العبادة كان ظالماً لنفسه، قال سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ أُمُ الظَّلِمُونَ ﴾.

٣ - مِنْ كَرَمِه سبحانه أَنَّ هذه العبادة تُؤدَّى في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، قال النَّبِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّهَ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» رواه مسلم (٣).

وكان النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو في المجلس الواحد مئة مرَّة: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» رواه أبو داود (٤).

مدارج السالكين (ص٣١٣).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) كتاب التَّوبة، باب قَبول التَّوبة من الذُّنوب وإن تكرَّرت الذُّنوب والتَّوبة، رقم (٢٧٥٩)، من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، رقم (١٥١٦)، من حديث ابن عمر رهيها.

كُ - يَفْرَحُ اللَّه ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ العبد ورجوعِه إليه، قال ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا» رواه مسلم (١٠).

٥ – كان النَّبِيُّ عَلَيْ يَفْرَحُ بتوبة التَّائب، قال كعب بن مالك وَ الله الله عَلَيْ يَفْرَحُ بتوبة التَّائب، قال كعب بن مالك وَ الله الله الله عَلَيْ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ الله عَلَيْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ الله عَلَيْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ الله عليه عليه (٢).

حيرُ يومٍ في عُمُر العبد: يومُ توبتِه، قال النَّبيُّ عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مالكِ وَيُعْنِهُ لَمَّا قَبِل اللَّه توبتَه: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مَانَدُ وَلَدَتْكَ أُمُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مَنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ مَنْفَق عليه (٣).

٧ - كان الصّحابة ﴿ يُهَنّى يُهنّى بعضُهم بعضاً بالتّوبة؛ لأنّها نعمة عظيمة، قال كعب ﴿ وَآذَنَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ النّاسَ بِتَوْبَةِ اللّهِ عَلَيْنَا (٤)، حِينَ صَلّى صَلَاةَ الفَجْرِ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيْقِة، فَيَتَلَقّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهنُّونِي بِالتّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّهِ فَيَتَلَقّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهنُّونِي بِالتّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّهِ

<sup>(</sup>۱) كتاب التَّوبة، باب في الحضِّ على التَّوبة والفرح بها، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة قَطْمُهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النَّبِيِّ ﷺ، رقم (٣٥٥٦)، ومسلم، كتاب التَّوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيّه، رقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، وقول اللَّه ﷺ: ﴿وَعَلَى ٱلْفَلَاتَةِ اللَّهِ عَلَى ٱلْفَلَاتَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٤) أَي: أَعلَمَ بأنَّ اللَّهَ قد تَابَ علينا. عمدة القاري (٢٤/ ٢٨٣).

٣٨ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

عَلَيْكَ اللهُ متفق عليه (١).

٨ - قد يجد التَّائبُ بعد تَرْك المعصيةِ حُزناً على فراقِها؛ والسُّرورُ والفرحُ عَقِبَ التَّوبة على قَدْر هذا الحُزْن، فكلَّما كان أقوى وأشدَّ؛ كانت الفرحة أقوى وأشدَّ، وما أبهى سرورَ الطَّاعةِ بعد ظُلْمةِ المعصية، قال ابن القيِّم عَيْشُ: «وهاهنا دقيقة قَلَّ مَن يتفطَّن لها إلَّا فقيهُ في هذا الشَّأن، وهي: أنَّ كلَّ تائبٍ لا بدَّ له في أوَّل توبته من عَصْرة وضَغْطَة في قلبه من همِّ أو غمِّ أو ضيقٍ أو حزنٍ، ولو لم يكن إلَّا تألُّمه بفِراقِ محبوبه، فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره.

فأكثر الخلق رجعوا من التَّوبة ونُكِسوا على رؤوسهم لأجلِ هذه المِحْنة، والعَارِفُ المُوَقَّقُ يعلم أنَّ الفرحةَ والسُّرورَ واللَّذَّةَ الحاصلةَ عقيب التَّوبةِ تكون على قَدْرِ هذه العَصْرَة، فكلَّما كانت أقوى وأشدَّ، كانت الفرحة واللَّذة أكمل وأتمَّ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كَعْب بن مالك، وقول اللَّه ﷺ: ﴿وَعَلَى ٱلْفَلَاتَةِ اللَّهِ عَلَى ٱلْفَلَاتَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص٢٤٢).

#### الاستغفار

١ - أَمَرَ اللَّه عبادَه بالاستغفار، فقال: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّه غَفُورٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى قَلْبِي (١)، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي (١)، وَإِنِّه لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي (١)، وَإِنِّه لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي (١)، وَإِنِّه لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي (١)، وَإِنِّه لَا يَحْمُ مُ وَاللَّهُ فِي اللَيْهُم مِئَة مَرَّةٍ (واه مسلم (٢).

٢ - وَعَدَ اللَّهُ المُستغفرين بإنزال المطر عليهم وزيادة قوَّتهم، فقال إخباراً عن هودٍ عَيْشُ أَنَّه قال لقومه: ﴿ وَيَقَوْمِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾.

بل وعدهم بزيادةِ الأموالِ والبَنِين، وأن يجعلَ لهم جنَّاتٍ فيها أنواع الثّمار ويخلِّلَها بالأنهار الجارية بينها، فقال إخباراً عن نوح عَيَهُ أَنَّه قال لقومه: ﴿ فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفّارًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِنْدُرارًا \* وَيُعْدَدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُم جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهُرًا \*.

<sup>(</sup>١) أي: يُغَطِّي عليه. شرح المصابيح (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب الذِّكْر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم (٢٠٠٢)، من حديث الأغرِّ المُزَنِّ ﷺ.

٠٤ آَدَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

قال: وأكون إذ ذاك في السُّوق، أو المسجد، أو الدَّرْب، أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذِّكْر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي»(١).

<sup>(</sup>١) العقود الدُّرِّية (ص٢١).

# المَبْحَثُ الثَّالِثُ

#### وَفِيهِ:

- ١. بِرُّ الْوَالِدَيْنِ.
- ٢. صِلَةُ الرَّحِمِ.
- ٣. قَضَاءُ حَاجَاتِ النَّاسِ.

٤٢ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## بِرُّ الوَالِدَيْنِ

١ - برُّ الوالِدَيْنِ مِن أَجَلِّ الأعمال، سُئِل النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قِيلَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» متفق عليه (١)، واللَّهُ قَرَن حقَّهُما بحقِّه، فله سبحانه العبادةُ والإخلاص، ولهما حُسْنُ الرِّعاية والإحسان، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ عَسْنُ الرِّعاية والإحسان، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ عَسْنُ الرِّعاية والإحسان، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ عَسْنُ الرِّعاية والإحسان، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ عَسْنُ الرِّعاية والإحسان، قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾.

٢ - برُّ الوالدَیْن خُلُقُ الأنبیاء ودَأْبُ الصَّالحین، قال تعالی فی وصف نبیّه یحیی عَلیه : ﴿وَبَرَّلْ بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ یَکُن جَبَّارًا عَصِیّا﴾، وقال عن عیسی عَلیه : ﴿وَبَرَّلْ بِوَالِدَیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیّاً﴾.

٣ - برُّ الوالدَيْن سببُ في تفريج الكُرُبات، وتَنَزُّل البَركات، وإجابة الدَّعوات، وبه يَنْشَرِحُ الصَّدر، وتَطِيبُ الحياة، قال عبدُ اللَّه بنُ وَإِجابة الدَّعوات، وبه يَنْشَرِحُ الصَّدر، وتَطِيبُ الحياة، قال عبدُ اللَّه بنُ وَاقِدٍ الهَرَوِيُّ عَلَيْهُ: «لا تجد عاقاً إلَّا وجدْتَه جبَّاراً شَقيّاً» وتلا ﴿وَبَرُّلُ وَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا﴾ (٢).

٤ - برُّ الوالدَيْن يكونُ بطاعتِهِما في غيرِ معصية اللَّه، وخَفْضِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصَّلاة، باب فضل الصَّلاة لوقتها، رقم (۵۲۷)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥)، من حديث ابن مسعود عَلَيْهَ.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۰۲).

جناح الذَّلِّ لهما رحمةً وعطفاً، وصِدْقِ الحديثِ معهما، والإحسانِ اللهما، ودَفْع صُنُوفِ الأذى عنهما.

من فضل الله أنَّ برَّ الوالدَيْن بعد وفاتِهِما لا ينقطع؛ بل
 يكونُ:

أ. بالدُّعاءِ لهما بعد موتِهِما، أو بالصَّدقة عنهما، قال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم (١).

ب. بصِلَة مَنْ كانا يُحبَّانِه من النَّاس في حياتِهما، قال رسول اللَّه ﷺ: «إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» رواه مسلم (٢).

وقد امتثل الصَّحابةُ وَ قُولَ النَّبِيِّ وَ فَحينما لَقِيَ عبدُ اللَّه بن عمر وقد امتثل الصَّحابة وحَمَله عمر وأله من الأعراب بطريقِ مكّة ، سَلَّم عليه عبد اللَّه ، وحَمَله على حمارٍ كان يركبُه ، وأعطاه عِمَامةً كانت على رأسِه ، فقيل لعبدِ اللَّه بنِ عُمَر: «أَصْلَحَكَ اللَّه ، إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالنَسِيرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه : إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَر بْنِ الخَطَّابِ » رواه مسلم (٣).

<sup>(</sup>۱) كتاب الوصيَّة، باب ما يَلْحَق الإنسان من الثَّواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رضيًّة.

<sup>(</sup>٢) كتاب البِرِّ والصِّلة والآداب، باب صِلَة أصدقاء الأب والأمِّ ونحوهما، رقم (٢٥٥٢)، من حديث ابن عمر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣) كتاب البِرِّ والصِّلة والآداب، باب صِلَة أصدقاء الأب والأمِّ ونحوهما، رقم (٢٥٥٢).

٤٤ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## صِلَةُ الرَّحِمِ

٢ - أمرَ اللَّهُ مَنْ سَبَقنا مِنَ الأُمم بصلةِ الرَّحِم؛ فقال تعالى:
 ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى ﴾.

٣ - مقابلةُ الإحسانِ بالإحسان مكافأةٌ ومجازاة، وحقيقةُ الصِّلَة: وَصْلُ مَنْ قطعك من ذوي الأرحام، قال النَّبيُّ عَيَا : «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» رواه البخاري (١).

٤ - إِنْ بَدَر من ذوي الرَّحِم شيءٌ ممَّا يسوء؛ فالْزَمْ جانبَ العفو، وقابِلْ إساءتَهم بالإحسان، فإخوةُ يوسف ﷺ فعلوا به ما فعلوا، فصَفَحَ عنهم، ولم يُوبِّخهم، بل دعا لهم ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾.

٥ - يَظهرُ أثرُ صِلَة الرَّحم بالبَركة في المال والعُمُر، قال

النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ (١)؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه (٢).

٦ - صِلَةُ الرَّحمِ سببٌ لدخول الجنَّة، سأل رجلٌ رسول اللَّه عَلَيْهُ، فقال: «دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فقال: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ فَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُولِئ الزَّكَاة، وَتَصِلُ فَا رَحِمِكَ» متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>١) أي: يُؤَخَّر له في أَجَلِهِ. شرح النووي على صحيح مسلم (١١٨/١١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب مَن بُسِط له في الرِّزق بصلة الرَّحِم، رقم (٥٩٨٦)، ومسلم، كتاب البِرِّ والصِّلة والآداب، باب صِلَة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧)، من حديث أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب فضل صِلَة الرَّحِم، رقم (٥٩٨٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنَّة، وأنَّ مَنْ تمسَّك بما أُمِر به دخل الجنَّة، رقم (١٣)، من حديث أبي أيُّوب ﷺ.

٤٦ أَدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## قَضًاءُ حَاجَاتِ النَّاسِ

القيِّم عَبادةُ اللَّه ونَفعُ الخلق من أسباب نَوالِ رحمة اللَّه، قال ابن القيِّم عَبادة الخالق، القيِّم عَبادة الخالق، والسَّعي في نفع عبيده (١).

٢ - خدمةُ النَّاس، والإحسانُ إليهم مِنْ منهج المرسلين؛ فموسى عَلَيْ أعان امرأتين في سقي الماء، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخُ صَبِيرٌ \* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

ونبيُّنا مُحمَّدٌ عَلَيْهُ لَمَّا نزل عليه الوَحْيُ أتى إلى خديجة عَلَيْهَا خائفاً يَرْتَجِفُ فؤادُه، فذكَّرَتْه بأعمالِه الصَّالَحَةِ مع النَّاس، فقالت له: «وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ (٢)، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ (٣)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ (٤)، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّرُ»، وَتَقْرِي الضَّيْفَ (٤)، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّرُ»، متفق عليه (٦).

حادي الأرواح (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) أي: تُعِينُ مَنْ لا يَقْدِرُ على العَمَل والكَسْب. فتح الباري (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أي: تُعْطِي النَّاس ما لا يجدونه عند غيرك. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/١٠١).

<sup>(</sup>٤) أي: تُهَيِّئُ له طعامَه ونُزُلَهُ. مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) أي: ما يَنْزِلُ بالنَّاس من الحَوَادِث. مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب بَدْءُ الوَحْي، باب كيف كان بَدْءُ الوَحْي إلى رسول اللَّه، رقم (٣)، =

٣ - الإسلامُ جَمَع بين العبادة والمُعامَلة، والجمعُ بين عبادة اللَّه ونَفْعِ الخَلْقِ لا يقوم بهما إلَّا المُوَقَّق، قال ابن رجبِ عَلَيْهُ: «والجمعُ بين القيام بحقوق اللَّه وحقوق عباده عزيزٌ جدّاً، لا يَقْوَى عليه إلَّا الكُمَّلُ من الأنبياء والصدِّيقين»(١).

٤ - مَنْ أحسنَ إلى النّاس، ولم يَرْجُ منهم شيئاً نال السّعادة، قال شيخ الإسلام عَلَيْهُ: "والسّعادةُ في مُعامَلة الخَلْق: أَنْ تُعامِلَهُم لِلّه فترجو اللّه فيهم، ولا تَرجُوهُم في اللّه، وتخافُه فيهم، ولا تَخافُهم في اللّه، وتخافُه فيهم، ولا تَخافُهم في اللّه، وتُحسِن إليهم رجاء ثواب اللّه لا لمكافأتهم، وتَكُفّ عن ظُلْمِهم خوفاً من اللّه لا منهم»(٢).

٥ – سار العلماء على منهج الأنبياء في الجمع بين عبادة اللّه وخدمة النَّاس، قال الذَّهبيُّ عن ابن تيمية هي : «وله مُحبُّون من العلماء والصُّلَحاء، ومن الجُنْد والأمراء، ومن التُّجَار والكُبَراء، وسائرُ العامَّة تُحِبُّ ابن تيمية؛ لأنَّه منتصب لنَفْعِهم ليلاً ونهاراً بلسانه وقلمه» (٣).

<sup>=</sup> ومسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول اللَّه ﷺ، رقم (١٦٠)، من حديث عائشة ﷺ.

جامع العلوم والحكم (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١/٥١).

<sup>(</sup>٣) العقود الدُّرِّية (ص١٣٤).

# المَبْحَثُ الرَّابِعُ

#### وَفِيهِ:

- ١. حُسْنُ الخُلُقِ.
  - ٢. الصِّدْقُ.
- ٣. سَلَامَةُ الصَّدْرِ.

٥٠ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## حُسْنُ الخُلُقِ

١ - مكارمُ الأخلاق، ومحاسِنُ الآداب؛ ببَسْطِ الوجه، وبَذْلِ المعروف، وكفِّ الأذى، واللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

٢ - خيار النَّاس: مَنْ جَمع بين التَّقوى وحُسنِ الخُلُق، قال الرَّسولُ عَلَيْهُ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً» متفق عليه (١).

٣ - يُدرِك المرءُ بحسن خُلُقِه درجةَ العابدين، قال الرَّسولُ عَلَيْهَ:
 «إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ» رواه أبو داود (٢).

خسنُ الخُلُق عبادةٌ تُثقِلُ الميزانَ يومَ القيامة، قال النَّبيُ عَلَيْهِ:
 «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ» رواه الترمذي (٣).

٥ - حسنُ الخُلُق يَجْمَعُ خصالَ الخير، قال عَلَيْهِ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ» رواه مسلم(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب حُسْن الخُلُق والسَّخاء وما يُكرَه من البخل، رقم (۲۳۲۱)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه هُ ، رقم (۲۳۲۱)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو هُ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، رقم (٤٧٩٨)، من حديث عائشة ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلُولِي اللللَّمِيلِيلُولِيلِللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

<sup>(</sup>٣) أبواب البِرِّ والصِّلَة عن رسول اللَّه ﷺ، باب ما جاء في حُسْن الخُلُق، رقم (٢٠٠٢)، من حديث أبي الدَّرداء ﷺ.

<sup>(</sup>٤) كتاب البِرِّ والصِّلَة والآداب، باب تفسير البِرِّ والإثم، رقم (٢٥٥٣)، من حديث النَّوَّاس بن سمعان ﷺ.

#### الصّدقُ

امر الله على بالصدق، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ، وهو أصل الإيمان، قال ابن القيّم عَلَيّه: «والإيمانُ أساسُه الصّدقُ، والنّفاقُ أساسُه الكذبُ » (۱).

٢ - الصِّدق يَجْمَع أبواب الخير، قال النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُحْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُحْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِب، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَاباً» متفق عليه (٢٠).

قال ابن القيِّم كَلَّهُ: «فالصِّدْقُ بريدُ الإيمانِ ودليلُه ومَرْكَبُه وسائقُه وقائدُه وحِليتُه ولباسُه؛ بل هو لُبُّه (٣) ورُوحُهُ (٤).

٣ - سَلَك أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ ضَيِّين هذا الخُلُق الرَّفيع، فأجمعت

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قول اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِقِينَ ﴾ وما ينهى عن الكذب، رقم (٦٠٩٤)، ومسلم، كتاب البِرِّ والصِّلَة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصِّدق وفضلِه، رقم (٢٦٠٧)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي: خالصه. الصحاح (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ٥١٧).

٥٢ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

الأُمَّةُ على تَلْقِيبِه بالصِّدِّيق، قال النَّوويُّ كَلَّهُ: «أَجْمَعتِ الأَئمَّةُ على تَسْمِيتِه صدِّيقاً»(١).

٤ - عبادةُ الصِّدق مِن أشقِّ العبادات في هذا العصر، وإذا أُردْتَ أَن تَعْرِف مشقَّتَها وإخفاقَ كثيرٍ من الناس فيها، فالْحَظْ ذلك في أسبوعٍ واحدٍ، كم تَسمع فيه من كَذْبة؟!

م يَقبُحُ بطالبِ العلم أن تُكتَبَ عليه كذبة، قال ابن حزم كَلَّهُ:
 «لا شيء أقبحُ من الكذب، والكذبُ مُتولِّدٌ من الجَوْرِ والجُبْنِ والجهل؛
 لأنَّ الجُبْنَ يُولِّد مهانة النَّفس، والكذَّاب مَهينُ النَّفس، بعيدٌ عن عِزَّتها المحمودة»(٢).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) الأخلاق والسير في مُداواة النُّفوس (ص٦١).

## سَلَامَةُ الصَّدْر

1 - امتدح الله خليله إبراهيم على بسلامة القلب، فقال: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾، قال الإمام ابن القيِّم كَنَّهُ: ﴿ولا تتمُّ له سلامته مطلقاً حتى يَسْلَم من خمسة أشياء: من شِرْكٍ يُناقِض التَّوحيد، وبدعةٍ تُخَالِف السُّنَّة، وشهوةٍ تُخالِف الأمر، وغفلةٍ تُناقِض الذِّكْر، وهوى يُناقِض التَّجريد والإخلاص، وهذه الخمسةُ حُجُب عن اللَّه»(١).

٢ - الأعمالُ الصَّالحةُ نابعةٌ من صلاح القلب، والمُسلمُ يَسْعَى لسلامةِ قلبِه، وسلامةُ القلب في تطهيرِه ممَّا يَعْلَقُ به من المعاصي، قال أنسُ بنُ مالكِ عَلَيْهُ: «أَتَى جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ (٢) فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ القَلْب، فَاسْتَخْرَجَ القلب، فَاسْتَخْرَجَ القلب، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً (٣)، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ (٤)، ثُمَّ غَسلَهُ فِي طَسْتٍ (٥) مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ (٢)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ المواه مسلم (٧).

٣ - تحلَّى الصَّحابةُ وَإِلَيْ بهذه الخَصْلَة العظيمة، فأثنى اللَّه على

<sup>(</sup>۱) الجواب الكافي (ص۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) أي: فطرحه وألقاه على قفاه. مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) أي: قطعة دم جامد. فتح الباري (١١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) أي: نصيبه لو دام معك. مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٤٣).

<sup>(</sup>٥) أي: إناء. شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٦) أي: أصلح موضع شَقِّه. مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٤٣).

<sup>(</sup>٧) كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول اللَّه عليه إلى السَّموات وفرض الصَّلوات، رقم (١٦٢).

الأنصار بقوله: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الْأَنصار بقوله: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً مِيمًا أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾.

\$ - سار العُلَماءُ على هذا النَّهْج القَوِيم، قال ابن القيِّم كَلَهُ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَهُ: "وكان بعضُ أصحابِه الأكابر يقول: وَدِدْتُ أنِّي لأصحابي مِثْلُه لأعدائه وخصومه (١)، وما رأيتُه يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجِئتُ يوماً مُبَشِّراً له بموتِ أكبر أعدائه، وأشدِّهم عداوة وأذى له، فنَهَرَني وتَنَكَّر لي (٢)، واسْتَرجَع (٣)، ثمَّ قام من فَوْرِه إلى بيتِ أهلِه فعزَّاهُم، وقال: إنِّي لكم مكانَه، ولا يكونُ لكم أمرٌ تحتاجونَ فيه إلى مساعدة إلَّا وساعدُتُكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسُرُّوا به ودَعَوْا له، وعظّموا هذه الحال منه (٤).

و سلامة القلب: تحقيقُ الإيمان بالقَضَاء والقَدَر، وانشراحُ الصَّدر، وراحةُ البال، وطمأنينةُ النَّفْس، وحُسنُ ظنِّ بالآخرين، وسعادة في الحياة.

٦ - ثوابُ سلامةِ الصَّدرِ جنَّات النَّعيم، قال أنسُ بن مالك وَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
 «كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
 الجَنَّةِ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَبَاتَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) أي: لَيْتَنِي أُعامِلُ أصحابي كما يُعامِل ابن تيمية أعداءَه بالأخلاق الحسنة.

<sup>(</sup>٢) التَّنكُّر: التّغيُّر عَن حالٍ تَسُرُّكَ إِلَى حالٍ تكْرَهُها. تهذيب اللغة (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) أي: قال: إنَّا للَّه وإنَّا إليه رَاجعُون.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ٣٢٨).

العَاصِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: مَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشًا، وَلَا أَحْسُدُ أَخْدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد (١٠).



في المسند، رقم (١٢٦٩٧).

## المَبْحَثُ الخَامِسُ

#### وَفِيهِ:

- ١. الحِرْصُ عَلَى الوَقْتِ.
- ٢. الصَّبْرُ فِي طَلَبِ العِلْمِ.
  - ٣. الصُّحْبَةُ الصَّالِحَةُ.

۵۸ آذابُ طَالِبِ العِلْم

## الحِرْصُ عَلَى الوَقْتِ

اقسم اللَّهُ بالفجر والضُّحى والعصر والنَّهار واللَّيل؛ تذكيراً بأهمِّيَّةِ الزَّمَن، فمنزلتُك في الآخرة هو بما تَعْمَلُه في هذه الدُّنيا.

٢ - احْفظْ وقتَك، واغْتَنمْهُ بما ينفع، قال النَّبيُ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ» رواه مسلم (١).

٣ - من أسباب نُبوغِ مَنْ نَبَغ من العُلَماء: محافظتُهم على أعمارِهم بحِفْظِ زمانهم، وصحبةٌ صالحةٌ أعانتُهم على طاعة ربِّهم.

٤ - كما أنَّ حفظَ الوقت سببٌ في تحصيلِ العِلم؛ فاختيارُ المكان الخالي من شواغل الذِّهن سببٌ في اغتنام الوقت وأَدْعَى لكمال الحفظ والفهم، قال ابن الجَوْزِيِّ عَلَيْهُ: «ولا يُحمَد الحِفْظُ بحَضْرَة خُضْرَة"، وعلى شاطئ نهر؛ لأنَّ ذلك يُلهِي»(٣).

٥ - مَن حَفِظَ وقته، ورَزَقَه اللَّهُ الإخلاص؛ بُورِكَ له في عملِه، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «وقد شاهدْتُ من قوَّة شيخ الإسلام ابن تيمية في

<sup>(</sup>١) كتاب القَدَر، باب فِي الأمر بالقوَّة، وترك العجز، والاستعانة باللَّه وتفويض المقادير للَّه، رقم (٢٦٦٤)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أي: بساتين.

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر (ص١٩٢).

سُنَنِه وكلامه وإقدامه وكتابه أمراً عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التَّصنيف ما يكتبه النَّاسخ في جُمعة (١) وأكثر (7).

<sup>(</sup>١) أي: في أسبوع.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص٧٧).

٦٠ آذابُ طَالِبِ الْعِلْم

## الصَّبْرُ فِي طَلَبِ العِلْمِ

طالبُ العلم يَبْذُل وُسْعَه في طَلَب العلم، كما بَذَل العُلَمَاء الأوائل جهدَهم في تحصيلِه وتَبْليغِه لنا، وممَّا يُذكَرُ عن بعضِهم ممَّا لَاقوه من مشاقَّ في سبيل طلب العِلْم ما يأتي:

ابو حاتم الرَّازيُّ عَلَيْهُ مَشَى على قَدَمَيْه في طَلَب العلم كثيراً،
 وأحصى ما مشاه فبلغ أكثر من (٨٢٨٠ كيلو متراً).

ثمَّ بعد ذلك توقَّف عن إحصاء ما يَمْشِيه، وأصبح يَذكُر المُدُن التي مَشَى إليها لطَلَبِ العِلْم، ومسافة ما مشاه بين المدن التي ذكرها: (٥٨٥ كيلو متراً).

ومجموع ما أحصاه من المسافة، مع المسافة بين المدن الَّتي ذكرها: (١٣٨٦٥ كيلو متراً).

ووصف عَلَّهُ رحلتَه هذه قائلاً: «أَوَّلُ سَنةٍ خرجتُ في طَلَب الحَدِيث أَقمتُ سبعَ سنين، أحصيتُ ما مَشيتُ على قَدمَيَّ زِيَادَةً على ألفِ فَرسَخ (١)، ثمَّ تركتُ العدَّ بعد ذَلِك.

وَخرجتُ من البَحْرين (٢) إِلَى مِصْر ماشياً.

<sup>(</sup>۱) الفرسخ: يساوي (۸,۲۸ كيلو متراً). كتابنا: تحقيق الأطوال الشرعية وتحديدها بالأطوال المعاصرة.

<sup>(</sup>٢) هي الأحساء حالياً، شرق المملكة العربية السعودية.

ثمَّ إلى الرَّمْلة (١) ماشياً.

ثمَّ إلى دمشق، ثمَّ إِلَى أَنْطَاكِيَّة(7)، ثمَّ إلى طَرْسُوس(7).

ثمَّ رجعتُ إلى حِمْص، ثمَّ مِنْهَا إلى الرَّقَّة (٤).

ثمَّ ركبتُ إلى العِرَاق.

كلُّ هَذَا وَأَنا ابن عشرين سنة»(٥).

٢ - قال الإمام البخاريُّ كَلَهُ: «خرجتُ إلى آدم بن أبي إياس، فتخلَّفَتْ - أي: تأخَّرتْ - عنِّي نفقتي، حتى جعلتُ أتناولُ الحشيش (٢)، ولا أُخبِر بذلك أحداً، فلَمَّا كان اليوم الثَّالث أتاني آتٍ لم أعرفهُ، فناولني صُرَّة دنانير (٧)، وقال: أَنْفِقْ على نَفسِك» (٨).

٣ - قال أبو حاتم الرَّازيُّ كَلَهُ: «في سنة أربع عشرة - أي: ومئتين - بقيتُ ثمانية أشهر بالبصرة، وكان في نفسي أُقيم سنة، فانْقَطَعتْ نفقتي، فجعلتُ أبيع ثيابي حتى نَفِدَت، وبقيتُ بلا نفقة»(٩).

<sup>(</sup>١) في فلسطين.

<sup>(</sup>۲) في تركيا.

<sup>(</sup>٣) في تركيا.

<sup>(</sup>٤) في سوريا.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) الحَشِيشُ: ما يبس من العُشْب. الصحاح (١/ ٦٩، ٣ / ١٠٠١).

<sup>(</sup>٧) أي: خِرقَة فيها دنانير. المصباح المنير (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>A) طبقات الشافعية الكبرى ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٩) سير أعلام النبلاء (٢٥٦/١٣).

٤ - قال زكريًا الأنصاريُّ عَلَيْهُ: «جئتُ من البلاد وأنا شابُّ، فلم أعكف على الاشتغال بشيءٍ من أمور الدُّنيا، ولم أُعلِّق قلبي بأحدٍ من الخَلْق، وكنتُ أجوعُ في الجَامِع كثيراً، فأخرجُ في اللَّيلِ إلى المِيضَأة (١) وغيرها، فأغسلُ ما أَجِدُه من قُشَيْرَاتِ البطِّيخ حوالي المِيضَأة وآكلُها، وأقنع (٢) بها عن الخُبْز، فأقمتُ على ذلك الحال سنين» (٣).

رَهَن الإمام أحمد عَلَيْهُ نَعْلَه عند خبَّازٍ على طعامٍ أَخَذَه منه عند خروجه من البَمَّالين (٥) عند خروجه من البَمَّالين (١٠) عند خروجه (٢).

7 - في ترجمة الإمام البُخاريِّ كَلَّهُ، قال عمر بن حفص الأشقر: «كنَّا مع مُحمَّدِ بنِ إسماعيل البُخاريِّ بالبصرة نكتبُ الحديث، ففقدناه أيَّاماً، فطلبناه، فوجدناه في بيت وهو عُرْيَان، وقد نَفِد ما عنده، ولم يَبْقَ معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدَّراهم حتى اشترينا له ثوباً وكَسَوْنَاه، ثمَّ اندفع معنا في كتابة الحديث»(٧).

٧ - قال الحافظ ابن كثيرٍ عن الإمام أحمد هيا: «وسُرِقَت ثيابه

<sup>(</sup>١) أي: المَوْضِع الذي يُتَوَضَّأ فيه. تاج العروس (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) أي: أكتفي.

<sup>(</sup>٣) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٤) أي: آجَرَ نفسه بالعمل. مقاييس اللغة (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أي: أصحاب الجِمال - الإبل -. تاج العروس (٢٨/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) مناقب الإمام أحمد لابن الجَوْزي (ص٣١٠).

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۲/ ۳۲۲).

وهو باليمن، فجلس في بيته، ورَدَّ عليه الباب (١)، وفَقَدهُ أصحابه، فجاؤوا إليه فسألوه، فأخبرهم، فعرضوا عليه ذهباً فلم يَقْبَلُه، ولَمْ يأخذ منهم إلَّا ديناراً واحداً ليَكتُب لهم به (٢)، فكتب لهم بالأجر (7).

بمثلِ هذه المَشقَّةِ الشَّديدة، ومع الإخلاصِ للَّه بَقِيَ علمُ السَّلَف ناصعاً مُثْمِراً كأنَّما دَوَّنُوه اليوم.

(١) أي: أَغْلَقه.

<sup>(</sup>٢) أي: أخذ الدِّينار أجرةً لِمَا يَنْسَخُه لهم من الكتب.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ٣٢٩).

٦٤ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## الصُّحْبَةُ الصَّالِحَةُ

الشّابة الصَّالحة ، وهي في الإيمان: الصُّحبة الصَّالحة ، وهي في زمن الفتن أَلْزَم؛ لا سيَّما الصُّحبة الجادَّة في طَلَب العلم، قال النَّبيُ عَلَيْ: «المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» رواه أحمد (١).

٣ - الجليسُ الصَّالحُ يَنفَعُك في جميعِ أحوالِك؛ لذا شبَّهه النَّبيُّ عَيْكِ بحامل المِسْك الَّذي معه، أو تشتري منه المِسْك، فقال: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِح الكِيرِ(٢).

فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ<sup>(٣)</sup>، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ<sup>(١)</sup> مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً.

<sup>(</sup>۱) في المسند، رقم (٨٤١٧).

<sup>(</sup>٢) الكِيرُ: جلدٌ غليظٌ يَنْفُخُ به الحدَّاد. الإِفصاح عن معاني الصحاح (٨/ ٢٧٧)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) أي: يُعطيك. شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) أي: تشتري. المفاتيح شرح المصابيح (٥/ 771).

وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً» متفق عليه (١٠).

٤ - مِن منافعِ الصَّحبةِ الصَّالحةِ: أَنَّ مَنْ جلسَ معهم لا يَشْقَى، فَمَنْ جلسَ في حلقة ذِكْر فيهم صالحون وهو مُذنِب؛ غُفِر له ذنبه، قال النَّبيُ عَلِيهِ: "إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً (٢) فُضُلاً (٣)، يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ.

فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (٤) بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا، وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ.

قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ ﷺ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُعَلِّرُونَكَ، وَيُعَلِّرُونَكَ، وَيُشَالُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ.

قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، رقم (۲۱۰۱)، ومسلم، كتاب البِرِّ والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصَّالحين ومجانبة قُرَناء السُّوء، رقم (۲۲۲۸)، من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>٢) أي: يطوفون في الطُّرق. وهذا التَّفسير من قول النَّبيِّ ﷺ، وقد رواه البخاري، كتاب الدَّعوات، باب فضل ذكر اللَّه ﷺ، رقم (٦٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) أي: ملائكة زائدين على الحَفَظَة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق، فهؤلاء السَّيَّارة لا وظيفة لهم، وإنَّما مَقصودُهم حِلَق الذِّكْر. شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) أي: أحاطُوا بهم. القاموس المحيط (١٠٨/١).

قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا؛ أَيْ رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟!

قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟

قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟!

قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ.

قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا.

قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ القَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ الواه مسلم (١٠).

٥ - إنْ بَدَر مِنْ صاحبِك الصَّالِح نُفورٌ في أخلاقِه فاصبِر عليه؛ فمصلحة صُحبتِه مُقدَّمة على بعض عُيوبِه، قال سبحانه: ﴿وَاَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَة وَلا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُم مِعَ النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَة وَلا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُم مَعَ النَّذِينَ يَدْعُونَ الدُّنِيَّ وَلا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَه مِع النَّذِينَ يَذَكُرونَ اللّه وَكُن أَمُرُه فُرُطًا ﴾، قال ابن كثير عَيْشُ: «أي: اجْلسْ مع النّذين يَذكُرون اللّه، ويُهلّلونه، ويَسْلُونه بكرة وعشيّاً من ويُهلّلونه، ويَسْلُونه بكرة وعشيّاً من

عباد اللَّه، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء ١١٠٠٠.

٦ - كلُّ صَداقةٍ في الدُّنيا تنقلبُ عداوة يوم القيامة إلَّا صداقة المُتَّقين، فنَفْعُها يَمتدُّ في الآخرة، قال سبحانه: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَإِنْ بَعْضُهُمْ لِللَّا عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

٧ - في أرض المَحْشَر - والشَّمسُ قدر مِيلٍ من الخَلْق - وَعَد اللَّه المُتحابِّين في ذات اللَّه بأن يُظِلَّهم في ظلِّه، قال النَّبيُّ ﷺ: «سَبْعَةُ ليُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ:

الإِمَامُ العَادِلُ.

وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ.

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ.

وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.

وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الزَّكاة، باب الصَّدقة باليمين، رقم (٦٦٠)، ومسلم، كتاب الزَّكاة، باب فَضْل إخفاء الصَّدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَهِيْهِ.

## المَبْحَثُ السَّادِسُ

#### وَفِيهِ:

- ١. خُضُورُ دُرُوسِ العُلَمَاءِ.
  - ٢. الإكْثَارُ مِنَ الشُّيُوخِ.
    - ٣. احْتِرَامُ العُلَمَاءِ.
    - ٤. احْتِرَامُ الْأَقْرَانِ.

٧٠ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

### حُضُورُ دُرُوسِ العُلَمَاءِ

المرءُ بحاجة إلى القُرْبِ من العلماء؛ للانتفاع بعِلْمِهم، وسؤالهم عمَّا يُشْكِل من المسائل، قال سبحانه: ﴿فَسَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾، قال ابن القيِّم عَيَّهُ: «العلماءُ باللَّه وأَمْرِه هم حياةُ الوجود ورُوحُه، ولا يُستغنَى عنهم طَرْفَة عين»(١).

٢ - مَنْ قَرُبَ من العلماء انْتَفَع بعلمِهم وسَمْتِهم وصلاحِهم وتواضعِهم، فقد مَنَّ اللَّه عليهم بفضائل كثيرة، قال الآجُرِّيُّ كَلَّهُ:
 «العلماءُ في كلِّ حالٍ لهم فضلٌ عظيمٌ:

في خُروجِهم لطلبِ العِلْم.

وفي مُجالسَتِهم لهم فيه فضلٌ.

وفي مذاكرةِ بعضِهم لبعضٍ لهم فيه فضلٌ.

وفيمَنْ تعلَّموا منه العلم لهم فيه فضلٌ.

وفيمَنْ عَلَّموه العلم لهم فيه فضلٌ.

فقد جمع اللَّه للعُلَماء الخيرَ من جهاتٍ كثيرة، نَفَعَنا اللَّه وإيَّاهُم بالعِلْم»(٢).

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) أخلاق العلماء للآجرى (ص٤٠).

٣ - مَنْ دنا من العُلَماء لم يَخْلُ من دعوةٍ صالحةٍ منهم، قال ابن حجر عن شيخِه برهان الدِّين ابن جماعة هي: «لازَمْتُه زيادة على ثلاث سنين، ووصلتُ عليه بالإجازة شيئاً كثيراً، وانتفعتُ ببركتِه (١) ودعائِه لي كثيراً» (٢).

عبد اللَّه عبد اللَّه العلماء من خير المجالس، قال سهل بن عبد اللَّه التُستَرِي عَلَيْهُ: «مَنْ أراد النَّظرَ إلى مجالسِ الأنبياء؛ فلْيَنْظُرْ إلى مجالسِ العُلَماء»(٣).

٥ - في مجالستِهم فوائد عديدة، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: "وقيل: مُجَالَسةُ العَارِفِ تَدعوكَ من ستِّ إلى ستِّ: من الشَّكِّ إلى اليقين، ومن الرِّياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذِّكر، ومن الرَّغبة في الدُّنيا إلى الرَّغبة في الآخرة، ومن الكِبْر إلى التَّواضع، ومن سوءِ الطَّوِيَّة (٤) إلى النَّصبحة» (٥).

7 - كان طلَّابُ العِلْم يحرصون على حضورِ دروس العلماء، ويكثرون منها، قال ابن العطَّار عن النَّوويِّ هِ : «وذكر لي الشَّيخ - يعني: النَّوويِّ - قدَّس اللَّه روحَه قال: كنتُ أقرأُ كلَّ يومٍ اثني عشر درساً على المشايخ؛ شرحاً وتصحيحاً:

<sup>(</sup>١) أي: ببركة علمه.

<sup>(</sup>Y) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ( $1/\Lambda$ ).

٣) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص٩).

<sup>(</sup>٤) الطَّويَّة: النِّيَّة. تاج العروس (٣٨/ ٥١٣).

٥) مدارج السالكين (٣/ ٣٢٢).

٧٢ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

درسين في «الوسيط»(١)، ودرساً في «المُهذَّب»(٢).

ودرساً في «الجمع بين الصَّحيحَيْن»، ودرساً في «صحيحِ مسلمٍ». ودرساً في «اللُّمَع» لابن جِنِّي في النَّحو.

ودرساً في «إصلاح المَنْطِق» لابن السِّكِّيت في اللُّغة، ودرساً في التَّصريف.

ودرساً في أصول الفقه؛ تارة في «اللُّمَع» لأبي إسحاق، وتارة في «المُنْتَخب» لفخر الدِّين الرَّازيِّ.

ودرساً في أسماء الرِّجال، ودرساً في أصول الدِّين.

وكنتُ أُعلِّق جميع ما يتعلَّق بها؛ من شرح مُشْكِل، ووضوح عبارة، وضبط لغة»(٣).

٧ - كان طلّابُ العِلْم يُلازِمُون العُلَماء، ويَصحَبُونَهم السَّنَوات الطِّوال، قال ابن حجر عَلَيْهُ: «لَازَمْتُ شيخنا - أي: الحافظ العراقيّ - عشر سنين، تخلَّل في أثنائِها رحلاتي إلى الشَّام وغيرِها، قرأت عليه كثيراً من المسانيد والأجزاء، وبحثت عليه (شرحه على منظومته)(٤)، وغير ذلك»(٥).

<sup>(</sup>١) لأبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي.

<sup>(</sup>٢) لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي.

<sup>(</sup>٣) تحفة الطالبين (ص٤٩).

<sup>(</sup>٤) المُسمَّى: «شرح التبصرة والتذكرة».

<sup>(</sup>٥) إنباء الغُمر بأبناء العمر (٢/ ٢٧٧).

٨ - كان السَّلفُ يسعون للانتفاع من العُلَماء بكلِّ سبيل، ويصبرون على ذلك، قال الذَّهبيُّ كَلَهُ: «قرأتُ على محمود بن مُحمَّدِ بن محمود بن عبد المنعم ابن المَراتِبيِّ الصَّالحيِّ الخَرَائِطيِّ - الأَصمِّ (١) -، بأقوى صوتي في أذنِه ثلاثة أحاديث» (٢).

٩ - إذا تعذَّر حضور دروس العُلَماء؛ فاسْتَمِع إلى دروسهم المنقولة عبر البث المباشر، أو المُسَجَّلة.

<sup>(</sup>١) الأصمّ: ثقيل السَّمع. تاج العروس (٣٢/١٥).

<sup>(</sup>۲) معجم الشيوخ الكبير (۲/ ٣٣٥).

٧٤ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## الإِكْثَارُ مِنَ الشُّيُوخِ

اختارَ اللَّهُ العلماء لتعليمِ النَّاسِ الدِّين، ووَهَبَهُم عِلماً وفهماً، وفَاضَلَ بينهم في ذلك، والمُتعلِّم ينهل من مَعِينِ جميع العلماء، ولأهمِّيَّة ذلك حرص السَّلف على الإكثار من العلماء للانتفاع بعلمهم وسَمْتِهم وعبادتِهم؛ ومن ذلك:

- الإمام البُخاريُّ كَلْلهُ (ت ٢٥٦هـ): «كتبتُ عن ألفِ شيخٍ وأكثر»<sup>(۱)</sup>.
- ٢ مُحَمَّد بْن إسحاق ابْن مَنْده كَلَّهُ (ت ٣٩٥هـ): كَتَب عن أَلْفٍ وسبع مئة شيخ (٢).
- عبد المُؤمن بن خلف الدِّمياطي ﷺ (ت ٧٠٥هـ): بلغ عدد مشايخِه (١٢٥٠) شيخاً (٤).
- معمد التَّوْزَرِيُّ كَلَّهُ (ت ٧١٣هـ): شيوخُه نحو من ألفِ شيخِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٥). (٢) طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب في تاريخ حلب (١٦٣١/٤).

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( $\pi$ /  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٥) معجم الشيوخ الكبير للذهبي (١/ ٤٣٧).

٦ - عبد اللَّه بن المُحبِّ المَقدِسيُّ كَلَّهُ (ت ٧٣٧هـ): مشيختُه نحو ألف شيخٍ<sup>(١)</sup>.

٧ - أَخذَ القاسمُ بنُ مُحمَّد البَرَزَالِيُّ كَلَّهُ (ت ٧٣٩هـ) عن أزيد من ألفي شيخ (٢٠).

 $\Lambda$  – الحافظ المِزِّيُّ كَلَّهُ (ت٧٤٧هـ): مشيختُه نحو ألف شيخِ (٣).

٩ - شيوخُ الذَّهبيُّ كَلَلهُ (ت ٧٤٨هـ) ألفا شيخ (٤).

١٠ – الحسن بن علي بن مُحمَّد البَغْدَادِيُّ كَلَيْهُ (ت ٧٥١هـ): شيوخُه ألف شيخ<sup>(٥)</sup>.

۱۱ - مُحمَّد بن رافع السَّلَامِيِّ (ت ۷۷٤هـ): شيوخُه أزيد من ألفِ شيخِ<sup>(٦)</sup>.

۱۲ - عبد العزيز بن عمر بن فهد القُرشيُّ كَلَّهُ (ت ۹۲۰هـ): شيوخُه نحو ألف شيخٍ (۲۰).

<sup>(</sup>١) الرد الوافر (ص١٠١)

<sup>(</sup>٢) المعجم المختص بالمحدثين (ص٧٧).

<sup>(7)</sup> الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (7/7).

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية في طبقات القراء  $(Y \mid Y \mid Y)$ .

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١/ ٢٣٩).

٧٦ آدَابُ طَالِبِ العِلْم

#### احْتِرَامُ العُلَمَاءِ

١ - توقيرُ العُلَماء من إجلال اللّه؛ فَهُم ورثة الأنبياء وحَمَلة الدّين، ومِنْ مُعتقدِ أهل السُّنَّة والجماعة: الثّناء عليهم وإجلالهم، قال الطَّحَاوِيُّ عَلَيْهُ: "علماءُ السَّلف من السَّابقين والتَّابعين ومَنْ بعدَهم - من أهل الخَبر والأَثَر، وأهل الفِقْه والنَّظر - لا يُذكرُون إلَّا بالجَمِيل»(١).

٢ - سار تلاميذ العُلَماء على هذا الوصف الرَّفيع من احترام العُلَماء، قال الرَّبيع بن سليمان عَلَيْهُ: «واللَّهِ ما اجْتَرأتُ أن أشربَ الماء والشَّافعي يَنظرُ إلى ؟ هيبةً له "(٢).

" - كان لشيخ الإسلام كَنْ أُخُ يُجِلُّه ويُعَظِّمه، قال البزَّار كَنْ اللهُ: «وما رأيتُ أحداً كان أشدَّ تعظيماً للشَّيخِ من أخيه هذا - أعني: القائم بأموره -، وكان يَجلِس بحضرتِه كأنَّ على رأسِه الطَّير، وكان يَهابُه كما يَهابُ سلطاناً، وكنَّا نعجبُ منه في ذلك، ونقول: من العُرْف والعادة أنَّ أهل الرُّجلِ لا يحتشمونه كالأجانب، بل يكون انبساطهم معه فضلاً عن الأجنبي، ونحن نراك مع الشَّيخِ كتِلميذٍ مُبالِغ في احتشامه واحترامه، فيقول: إنَّي أرى منه أشياء لا يراها غيري أوجبت عليَّ أن أكون معه كما تَرَوْن (").

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية، ضمن متون طالب العلم (ص١٦٦).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۵۱/۶۰۶).

<sup>(</sup>٣) الأعلام العَلِيَّة (ص٥٤).

3 - يجب على المسلم أن يَحذَر من الوقيعة في أعراض العلماء، قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر عَلَيْهُ: «لُحُومُ العلماء رحمة اللَّه عليهم مَسمُومَة، وعادةُ اللَّه في هَتْكِ أَسْتَار مُنْتَقِصِيهم معلومة؛ لأنَّ الوقيعة فيهم بما هم منه بَراء؛ أمرُه عظيم، والتَّناول لأعراضهم بالزُّور والافتراء مَرْتَعٌ وَخِيمٌ (۱)، والاختلاقُ على مَنِ اخْتَارَهُ اللَّه منهم لِنَعْشِ العلم (۲) خُلُقٌ ذميمٌ، والاقتداءُ بما مَدَح اللَّه به قول المُتَبِعِين من الاستغفار لمَن سَبقَهم؛ وصف كريمٌ (۳).

٥ - العُلَماءُ الرَّبَّانيُّون أولياء اللَّه، قال النَّوويُّ كَلَهُ: «وعن الإمامَيْن الجليلَيْن أبي حنيفة والشَّافعيِّ عَلَيْ قالا: (إن لم يكن العلماء أولياء اللَّه فليس للَّه وَلِيّ)»(٤)، وتوعَّد اللَّهُ فَيْكُ مَنْ آذى أولياءَه، قال النَّبيُّ عَلَيْ في الحديث القُدسيِّ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً؛ فَقَدْ النَّهُ بِالحَرْبِ» رواه البخاري(٥).

٦ - مَنْ أكثرَ مِنَ الوَقِيعَة في العُلَماء فقد وقع في ذنبٍ عظيم، قال
 الطَّحَاوِيُّ كَلَيْهُ: "ومَنْ ذَكرَهم بسوءٍ؛ فهو على غير السَّبيل" (٢)، وقال

<sup>(</sup>۱) المَرْتَع الوخيم: المَرْعَى الذي لا يُوافِق بَدَنَ الدَّابَّة ويكون ثقيلاً عليها وإن كانت تُحبُّه. الصحاح (١٢١٦، ٥/١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) أي: لبقائه وارتفاعه. تهذيب اللغة (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) تبيين كذب المفترى على أبي الحسن الأشعرى (ص٢٩).

<sup>(</sup>٤) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٢٩).

<sup>(</sup>٥) كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رضي المناب التواضع، رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٦) العقيدة الطحاوية، ضمن متون طالب العلم (ص١٦٦).

الشَّيخ مُحمَّد بن إبراهيم عَلَيْهُ: «المُستهزئُ بأهل الخيرِ والطَّاعةِ والعِلْم: بعضُ أهل العِلْم ذَكَر أنَّه يكون رِدَّة إذا كان هذا دَيْدَنَه»(١).

٧ - مَنْ آذى العلماء بلسانه ابتلاه اللَّه بسوء الخاتمة، قال ابن عساكر كَلْلُهُ: «كلُّ مَنْ أطلق لسانَه في العُلَماء بالثَّلْب<sup>(۲)</sup>؛ بَلَاه اللَّه عَلَى قبل موتِه بموتِ القلب»<sup>(٣)</sup>.

٨ - مَنْ كان عنده محبَّة للحديث في أعراض النَّاس فلْيَصرِفها في ذِكْرُ اللَّه عَلَىٰ قَال ابن عون عَلَيهُ: «ذِكْرُ اللَّه دواء، وَذِكْرُ النَّاس داء» (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كلله (۱۲/ ۱۹٥).

<sup>(</sup>٢) التَّلْب: التَّصريحُ بِعَيبهم وَتَنَقُّصهم. الصحاح (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٤/ ١٠١).

### احْتِرَامُ الأَقْرَانِ

اعطى اللَّهُ مَنْ شاء مِنْ خَلْقِه قدرات ومواهب - كالحفظ، والفهم، والتَّصنيف -، ورضا العبد بما قَسَمَه اللَّه: من تحقيق ركن الإيمان بالقَدَر، وأحقُّ النَّاسِ بذلك هم أهل العلم.

٢ – كان السَّلَفُ يُعَظِّمُ أحدُهم قرينَه ويبُجِّلُه، مع سلامة قلبه له، والثَّناء عليه في غَيْبَته، فابن كثير وابن القيِّم الله كلاهما قرينان في العلم، وهما من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية كله، وكلاهما يُحِبُّ الآخر.

قال الذَّهبيُّ عن عبد اللَّه بن محمد المقدسي على - وهما

<sup>(</sup>١) أي: لا يتَتَبَّعُ عيوبه.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٨/ ٣٣٥).

٨٠ آڏابُ طَالِبِ العِلْمِ

أقران -: «هو ممَّن أحبُّه في اللَّه»<sup>(١)</sup>.

٣- الانتفاع بالأقران من رجحان العقل، وهو من أسباب النُّبوغ،
 قال شمسُ الدِّين السَّخاوي عَلَيْهُ: «المرءُ لا يَنْبُلُ حتى يأخذ عمَّن فوقَه،
 ومثلَه، ودونَه»(٢).



<sup>(</sup>١) المعجم المختص بالمحدثين (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٨/ ١٣).

# المَبْحَثُ السَّابِعُ

#### وَفِيهِ:

- ١. العَمَلُ بِالعِلْمِ.
- ٢. القُدْوَةُ الحَسَنَةُ.

## العَمَلُ بِالعِلْمِ

العَملُ ثمرةُ العِلْم، والعلومُ ما وُضِعَتْ إلَّا لِتَهدِي إلى العمل الصَّالح، وليس العِلْم أن تَعْرِف المجهول فقط؛ ولكن أن تستفيد من معرفته.

٢ - العملُ بالعِلْم يزيدُ في العِلْم، وعلى هذا الأصل العظيم دَرَج العُلَماءُ الرَّبَّانيُّون، قال بعضُ السَّلَف: «كنَّا نستعينُ على حِفْظِ الحديث بالعَمَل به»(١).

وقال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «مَنْ عملَ بِما علِم؛ أُورَثهُ اللَّهُ عِلمَ ما لم يعلم، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَائَنهُمْ تَقُونهُمْ ﴾، وَقَالَ تَعلى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ وَقَالَ تَعَالَى فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ وَقَالَ تَبْهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَبْعِياً ﴾ (٢).

٣ - ذمَّ اللَّهُ عَلَى بني إسرائيل على عدم انتفاعهم بالعلم، قال سبحانه عنهم: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخۡتَلَفُوۤا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْحِلَةُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴿ وَوَمَ النَّصارى ووصَفَهُم بالضَّلالة ؛ لجهلهم وعبادتهم ربَّهم بغير علم، قال سبحانه: ﴿ وَلَا ٱلضَالِينَ ﴾.

٤ - مَنْ لم يَعْمَل بما عَلِم حُرِم لذَّةَ العلم والخشية، ويُوشِكُ أن

<sup>(</sup>١) اقتضاء العلم العمل (ص٩٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠/١٠).

يَسْلُبَه اللَّهُ مَا عَلِم، فيكون في عِدَاد الجاهلين، قال شيخ الإسلام عَلَهُ: «مَنْ أعرض عن اتِّباعِ الحقِّ الَّذي يعلمه تبعاً لهواه، فإنَّ ذلك يورثُه الجهل والضَّلال، حتى يعمى قلبه عن الحقِّ الواضح، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۰/۱۰).

٨٤ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

#### القُدُوةُ الحَسَنةُ

١ - كُنْ قدوةً صالحةً في المجتمع، فالصَّحابةُ عَلَيْ تأثّروا بما رَأُوه من النَّبيِّ عَلَيْهِ، قال سبحانه: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسَوَةً كَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾.

٢ - أمرَ اللَّهُ نَبيَّه عَلَيْ أَن يقتديَ بمَنْ سَبق من الأنبياء بالصَّبر وغير ذلك، فقال: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهً قُل لاَ ٱلْمَعْلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴾.

٣ - القدوةُ الحسنةُ في الأفعال تؤثّر في الآخرين كتأثير النَّصيحة بالقول أو أشد، والصَّحابةُ عِلَيْ كانوا يقتدون بالنَّبيِّ عَلِيْ لِمَا يرون فيه من قدوةٍ حسنةٍ لهم، فعن كُريْب مولى ابن عبَّاس أنَّ عبدَ اللَّه بن عباس عِلَيْ أخبره أنه «بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عُرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا.

فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.

ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ (١) مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى.

<sup>(</sup>١) أي: قِرْبة بَالِيَة. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥٠٥)، القاموس المحيط (١/ ٢٠٤).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا (١)، فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الْوَتَرَ.

ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ» متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) أي: يدلكها. عمدة القاري (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب قراءة القرآن بعد الحَدَث وغيره، رقم (١٨٣)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدُّعاء في صلاة اللَّيل وقيامه، رقم (٧٦٣).

# المَبْحَثُ الثَّامِنُ

#### وَفِيهِ:

- ١. تَعْلِيمُ النَّاسِ العِلْمَ.
- ٢. الْإِنْتِفَاعُ بِالْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ.

٨٨ آذَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ

### تَعْلِيمُ النَّاسِ العِلْمَ

امر النَّبِيُّ عَيْلُهُ أن يُعَلِّمُ المرءُ غيرَه ما تَعلَّمَه، فقال: «بَلِّغُوا عَنِي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري<sup>(۱)</sup>، وليس من شرط تبليغ الدِّين أن يكون المُبلِّغُ عالماً بجميع الشَّريعَة.

٢ - مَنْ حصَّل علماً فليُعلِّم أهلَ بيتِه، والأقربين، وعامَّة النَّاس، قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِاحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

٣ - منفعةُ العلم في البيت وغيرِه تظهرُ على الأولاد في صغرِهم وكبَرِهم، قال الإمامُ مالكُ بنُ أنس عَيْلُهُ: «كان السَّلَف يُعَلِّمون أولادَهم حُبَّ أبي بكر وعمر عَلَيْهًا كما يُعَلِّمون السُّورةَ من القرآن»(٢).

على النّاس في المساجد أو في البيت: «ثلاثة الأصول»، و«كتاب التّوحيد»، و«رياض الصّالحين»، و«تفسير السعدي»، و«الفُصُول في سيرة الرَّسولِ عَيْلًا»، و«الإصابة في تمييز الصّحابة».

<sup>(</sup>١) كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكِر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو عليها.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٧/ ١٣١٣)

٥ - كان والدُ شيخ الإسلام وجدُّه من العلماء، فنشأ شيخُ الإسلام في بيت عِلْم ودينٍ؛ وظهر نبوغُه منذ الصِّغَر، ومن أَثَر تلك النَّشأة: أنَّ شيخَ الإسلام - وعمرُه سبع سنوات - دعا يهوديّاً إلى الإسلام فأسلم، قال البزَّار كَلَهُ: "وُلِد - شيخ الإسلام - في حَرَّان، في عاشر ربيع الأول، سنة إحدى وستِّين وستِّ مئة، وبقي بها إلى أن بَلَغ سبع سنين، ثمَّ انتقل به والدُه كَلَهُ إلى دمشق المحروسة، فنَشاً بها أتمّ إنشاء وأزكاه، وأنبتَه اللَّهُ أحسن النَّبات وأوفاه، وكانت مَخايل النَّجَابة عليه في صغره لائحة (١)، ودلائل العناية فيه واضحة.

أخبرني مَنْ أَثِق به عمَّن حدَّثه: أنَّ الشَّيخَ ضَلِيَهُ في حالِ صِغَرِه كان إذا أراد المُضِيَّ إلى المَكتَب (٢) يَعْترِضُه يهوديٌّ كان منزلُه بطريقِه بمسائل يَسألُه عنها، لِمَا كان يلوح عليه من الذَّكاء والفِطْنَة، وكان يجيبه عنها سريعاً، حتى تعجَّب منه، ثمَّ إنَّه صار كلَّما اجتاز به يُخبِره بأشياء ممَّا يدُلُّ على بطلان ما هو عليه، فلم يَلْبَث أن أسلمَ وحَسُنَ إسلامُه، وكان ذلك ببرَكة الشَّيخ على صِغَر سنّه»(٣).

7 - مَنْ علَّم غيرَه نال خيراً عظيماً، قال ابن القيِّم كَلَّهُ: «السَّلَفُ مُجْمِعُون على أنَّ العالِمَ لا يَسْتَحِقُّ أن يُسمَّى ربَّانيّاً حتى يَعْرِف الحقَّ ويَعْمَل به ويُعَلِّمُه، فمَن عَلِم وعَمِل وعَلَّم، فذاك يُدعَى عظيماً في

<sup>(</sup>١) أي: أنَّ خيرَ الصِّفات ظاهرة عليه. المصباح المنير (١/١٨٦، ١٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أي: مكان تعليم الكتابة. تاج العروس (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الأعلام العلية (ص١٦).

مَلَكُوت السَّموات»(١)، وقال ابن المُبارَك عَلَيْهُ: «ولا أعلمُ بعد النُّبوَّة درجة أفضل من بثِّ العِلْم»(٢).

(۱) زاد المعاد (۳/۹).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال (۱۲/۲۰).

## الإنْتِفَاعُ بِالْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ

٢ - أَنْعَم اللَّهُ على النَّاس بوسائل حديثة يسَّرتْ لهم العلم، وكلُّ نعمةٍ يُنعِمُ اللَّهُ بها على عبادِه يَنقسِمُ فيها العبادُ إلى شاكرٍ وكافرٍ، قال سبحانه عن سليمان عَلَيْ : ﴿ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ لِبَلْوَنِي عَأَشُكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ ﴾.

٣ - أخبر النَّبيُ عَلَيْ بأنَّ قَطَراتِ المطر إذا نزلت إلى الأرض، فمِنَ العباد مَنْ يزيدُ إيمانُه بها، ومنهم مَن تُبْعِدُه عن اللَّه، قال زيد بن خالد الجُهنيُ ضَلَّة الصَّبْح بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى النَّه عَلَى النَّه مَن اللَّهُ عَلَيْ صَلَاةَ الصَّبْح بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى النَّاسِ، عَلَى إثْرِ سَمَاء (١) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ:

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ.

<sup>(</sup>١) أي: عَقِبَ مطرِ. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٢٠٤).

٩٢ آَدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ (١) كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ» متفق عليه (٢).

فإذا كان النَّاس يُفتَنون في إيمانِهِم بالمطر، فالوسائلُ الحديثةُ من باب أولى قد يفتن بها الإنسان.

الوسائلُ الحديثةُ من الشَّبكات الإلكترونيَّة ونحوها يتَّخذُها المسلم لتقويم نفسِه وإصلاح غيرِه، ولا يجعلها مَلْهاةً قاتلةً لِزَمَنه، مُضَيِّعةً لأوقاته، مُلوِّثةً لأفكاره، مُفْسِدةً لمعتقداته.

و المرع من الوسائل الحديثة شيئاً لا يُحمد، فليَبْتَعدْ عنها، فالتَّعرُّض لمواطِن الفِتَن والشُّبُهات والمُحرَّماتِ من أسباب الوقوع فيها، قال شيخ الإسلام عَلَيْهُ: «وإذا تعرَّض العبدُ بنفسه إلى البلاء؛ وَكَله اللَّه إلى نفسه (٣)»(٤).

(١) أي: بنجم. فتح الباري (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام النَّاس إذا سَلَّم، رقم (٨٤٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كُفْر مَن قال: مُطِرْنا بالنَّوْء، رقم (٧١).

٣) فلا يمكن للعبد أن يقومَ بأمر نفسِه، ولم يُعَنْ عليها.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠/ ٥٧٧).

# المَبْحَثُ التَّاسِعُ

#### وَفِيهِ:

- ١. الحَذَرُ مِنَ الفِتَنِ.
- ٢. البُعْدُ عَنِ المَعَاصِي.

٩٤ آدَابُ طَالِبِ الْعِلْم

## الحَذَرُ مِنَ الفِتَنِ

الفتن كثيرة، شَبَه النَّبيُّ عَلَيْهِ كثرتها بقَطراتِ المطر، قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «إِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الفِتنِ خِلَالُ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ القَطْرِ» متفق عليه (۱).

٢ - الفِتَنُ منها كبار، ومنها صغار، قال النَّبِيُ ﷺ: «وَمِنْهُنَّ فِتَنُ
 كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ، وَمِنْهَا كِبَارٌ» رواه مسلم (٢).

ومنها ما يَمُوج كَمَوْج البحر، قال حُذيفَةُ وَ الْكُهِ عَلَيْهُ: «كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ فِي الفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَمَولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ يَقُولُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الطِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالطَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَن المُنْكَر.

فَقَالَ عُمَرُ ضَلَّى : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْر» متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب آطام المدينة، رقم (١٨٧٨)، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط السَّاعة، باب نزول الفتن كمواقع القَطْر، رقم (٢٨٨٥)، من حديث أسامة بن زيد رقم (٢٨٨٥)،

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن وأشراط السَّاعة، باب إخبار النَّبِيِّ ﷺ فيما يكون إلى قيام السَّاعة، رقم (٢٨٩١)، من حديث حذيفة بن اليمان ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصَّلاة، باب الصَّلاة كفَّارة، رقم (٥٢٥)، ومسلم، كتاب =

" - تُعرَضُ الفتن على القلوب كالحَصِيرِ عُوداً عُوداً ، قال النَّبِيُ عَلَى الفَلُوبِ كَالحَصِيرِ عُوداً عُوداً ، فَأَيُّ قَلْبِ النَّبِيُ عَلَى الفَلُوبِ كَالحَصِيرِ عُوداً عُوداً ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةُ بَيْضَاءُ ، وأيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةُ بَيْضَاءُ ، وأيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةُ بَيْضَاءُ ، وَتَى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ ؛ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا (٣) فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالآخَرُ أَسْوَدَ مُرْبَادًا (١٤ كَالكُوزِ (٥) مُجَخِياً (٦) لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً ، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَراً ، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ » رواه مسلم (٧).

والمراد: كما أنَّ الحَصيرَ يجتمع من الأعواد واحداً واحداً، فكذلك الفِتَنُ تُعرَضُ على القلوبِ واحدةً بعد واحدة، حتى تُغطي الفِتنُ جميعَ القلب وتسوِّده، فإذا اجتمعت في القلب نُكتُ كثيرة صار القلب أسود مظلماً، فحيناذٍ لا يعرف الخير من الشَّرِّ؛ لانعدام نور القلب.

٤ - نهى الإسلام عن التَّعرُّض للفِتَن، ويوسف عَلِيُ هَرَب من السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ ﴾، قال شيخ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ ﴾، قال شيخ الإسلام عَلَهُ: «والتَّعرُّضُ للفِتْنَة هو من الذُّنوب» (٨).

<sup>=</sup> الإيمان، باب بيان أنَّ الإسلامَ بدأ غريباً، وسيعود غريباً، وأنَّه يَأْرِز بين المسجدين، رقم (١٤٤).

<sup>(</sup>١) الحَصِير: بِسَاطٌ يُصْنَعُ مِنْ سَعَفِ النَّخيل ونحوه. لسان العرب (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) النَّكت: النُّقطة فِي السَّيْء تخالف لَونه. المعجم الوسيط (٢/ ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) الصَّفا: الحَجَر الْأَمْلَس الَّذي لا يعلق به شيء. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أي: صار كلونِ الرَّماد، من الرُّبدة؛ لونٌ بين السَّواد والغبرة. مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) الكُوز: مَا اتَّسع رَأسه من أواني الشَّرَاب إِذا كَانَت بِعُرىً وآذان. مشارق الأنوار (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) أي: مائلاً مَنْكُوساً. مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) كتاب الإيمان، باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً، وأنَّه يَأْرِز بين المسجدين، رقم (١٤٤) من حديث حذيفة رهيه.

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية (٣/ ٤٦٢).

منْ عَرَّضَ نفسَه للفِتَن لم يَخْلُص منها، ومَنْ تَطلَّع إليها أَخَذَتْه، قال النَّبِيُ عَلَيْهِ: «وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ(١)» متفق عليه(٢).

7 - نَصيحةُ العُلَماء البُعْدُ عن الفِتَن، قال ابن القيِّم كَلَهُ: «قال لي شيخ الإسلام صَلِيهُ وقد جعلت أُوردُ عليه إيراداً بعد إيراد: لا تجعل قلبك للإيرادات والشُّبُهات مثل السِّفِنْجَة (٣)، فيتَشرَّبها فلا يَنْضِح (٤) إلَّا بها، ولكن اجعله كالزُّجاجة المُصْمَتة (٥) تمُرُّ الشُّبُهات بظاهرها ولا تَسْتَقِر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلَّا فإذا أشْرَبْتَ قلبك كلَّ شبهة تَمُرُّ عليه صار مَقَرّاً للشُّبُهات، أو كما قال، فمَا أعلمُ أنِّي انتفعت بوصيَّة في دَفْع الشُّبُهات كانتفاعي بذلك» (٢).

٧ - العِصْمَة من الفِتَن تكون:

أ. بالدُّعاء، قال النَّبِيُّ عَيَّا للصَّحابة عَقَادُوا بِاللَّهِ مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» رواه مسلم (٧).

ب. بالبُعد عن الفتن وإغلاق أيِّ سبيلٍ تَصِل منه إليك. ج. بمَلْءِ الوقت بما يَنْفَعُ في الآخرة.

<sup>(</sup>١) أي: مَنْ قَرُبَ من الفِتَن، ونَظرَ إليها نظرتْ إليه فَوَقَع فيها. مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النُّبوَّة في الإسلام، رقم (٣٦٠١)، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط السَّاعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم (٢٨٨٦)، من حديث أبي هريرة رهيها.

<sup>(</sup>٣) أي: الإسفنجة المعروفة التي تتشرَّب الماء. (٤) أي: فلا يرتوي. تاج العروس (٧/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) المُصْمَتة: غير المجوفة؛ فهي لا يدخلها شيء. (٦) مفتاح دار السعادة (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٧) كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها، باب عَرْض مَقْعَد الميِّت من الجنَّة أو النَّار عليه، رقم (٧٨٦٧)، من حديث زيد بن ثابتٍ ﷺ.

#### البُعْدُ عَنِ المَعَاصِي

الله النُّهُ النُّهُ النُّهُ وس وتَعظُمُ بطاعة اللّه ، وتَصغُرُ بمعصية اللّه ، وتَصغُرُ بمعصية اللّه ، فصاحبُ المعصية ذليل ، والمَهانةُ محيطةٌ به وإنْ تَظَاهَر بالعزّة ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَئِكَ فِى ٱلْأَذَلِينَ ، وقال النّبيُ عَلَيْ: ﴿وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي » رواه أحمد (١) ، قال الحسن البصري عَلَيْهُ: ﴿أَبَى اللّهُ إِلّا أَن يُذِلَّ مَنْ عصاه »(٢).

٢ - ما في الدُّنيا من شرِّ وداءٍ إلَّا وسببه الذُّنوب، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾، قال ابن القيِّم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾، قال ابن القيِّم مَّن النَّنوب تَضرُّ ولا بد، وأنَّ ضررها في القلوب كضرر السُّموم في الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضَّرر ( ).

٣ - كلَّما صَغُر الذَّنْب في عَيْن العبد عَظُم عند اللَّه، وإيَّاك ومُحَقَّرات الذُّنوب، فإنَّهنَّ إذا اجتمعنَ على الرَّجل أهْلَكْنَه، قال النَّبيُّ عَلَيْ: «إِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ» رواه أحمد (٤).

وقال أنس وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري (۱۱/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٤) في المسند، رقم (٢٢٨٠٨).

في المسند، رقم (١١٤).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (ص٩٨).

الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المُوبِقَاتِ، رواه البخاري(١).

٤ – الذَّنبُ ليس مقتصراً على فِعْل المعصية فحسب، بل إنَّ التّقصير في أداء الواجب من جملة المآثم، قال شيخ الإسلام كلّه: "والمعاصي فَرْعَان: تَرْكُ واجب، وفِعْلُ محرَّم، فمَنْ تَرَك أداءَ الواجب مع القدرة عليه فهو عاصِ» (٢).

ومَنْ لَم يتقدَّم بالطَّاعة، تأخَّرَ بالتَّقصير، قال تعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُرُ أَنْ يَنَقَدَّمَ أَوْ يَنْأَخَرَ ﴾.

المعاصي تُزيلُ نورَ القلب وبَرَكةَ العلم، قال سبحانه: ﴿وَذَرُوا طَالِهِمَ اللَّاثِمُ وَبَاكِثُونَ اللَّاثِمُ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾،
 اللَّائِم وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ اللَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾،
 قال ابن عبّاس ﴿ إِنَّ للسّيّئة ظلمةً في القلب، وسواداً في الوجه، وَوَهَناً في البَدَن، ونقصاً في الرّزق، وبُغضاً في قلوب الخلق » (٣).

آثرُ الذُّنوب قد يظهر على مَنْ تحت يد العاصي، قال الفُضيل بن عِيَاض عَيَّهُ: «إنِّي لأَعصي اللَّه فأعرف ذلك في خُلُق حِمَاري وخَادِمِي»<sup>(3)</sup>.

العاصي يتأذّى منه الشَّجر والدَّواب، قال النَّبيُّ ﷺ: «وَالعَبْدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبَلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ» متفق عليه (٥).

<sup>(</sup>١) كتاب الرِّقاق، باب ما يُتَّقى من مُحَقَّرات الذنوب، رقم (٦٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ٣٩). (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١/٩/١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الرِّقاق، باب سَكَرات الموت، رقم (٦٥١٢)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، رقم (٩٥٠)، من حديث أبي قتادة بن رِبْعِيِّ رَبِّعِيِّ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

٨ - تَوَهَّم بعض النَّاس في أَمْرِ الذَّنب؛ إذ لم يَرَوْا تأثيرَه في الحال، فقد يتأخَّرُ تأثيرُه، وينسون أنَّه من أَثَر الذَّنب، قال تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُحِرِّرُ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا﴾.

9 - مِنْ عقوبة المعصية: نسيانُ العِلْم، قال شيخ الإسلام كَلَهُ: «ولهذا قيل: إنَّ مِنْ عقوبةِ السَّيِّئةِ الحسنةِ الحسنةَ بعدها، وإنَّ مِنْ عقوبةِ السَّيِّئةِ السَّيِّئةَ بعدها.

وكذلك العمل السَّيِّئ - مثل الكذب مثلاً - يعاقب صاحبُه في الحال بظلمةٍ في القلب، وقسوةٍ وضيقٍ في صدره، ونفاقٍ، واضطرابٍ، ونسيانِ ما تعلمه، وانسدادِ بابِ علم كان يطلبه»(١).

بل وقد يُحرم من العلم، قال ابن القيِّم عَنَّهُ: «وللمعاصي من الآثارِ القَبيحةِ المَذْمُومةِ، منها حرمانُ العِلم؛ فإنَّ العِلمَ نورٌ يَقْذِفُه اللَّهُ في القلب، والمعصيةُ تُطْفِئ ذلك النُّور.

ولمَّا جلس الإمام الشَّافعيُّ بين يدي مالكِ، وقرأ عليه، أَعْجَبه ما رَأَى من وُفُور<sup>(۲)</sup> فِطْنَتِه، وتوقُّد ذكائِه، وكمال فهمِه، فقال: (إنِّي أرى اللَّه قد أَنْقَى على قلبك نوراً، فلا تُطْفِئهُ بظلمةِ المعصية)»<sup>(۳)</sup>.

١٠ - مَنْ ترك ذنباً خوفاً من اللّه، عوَّضَه اللّه خيراً كثيراً، قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - جَنَّانِ ﴾.

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا الإِخْلَاصَ والأَدَبَ في طَلَبِ العِلْمِ وَغَيْرِهِ. وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نَبِيِّنا مُحمَّدٍ، وعلى آلِه وأصحابِه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۸/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أي: تمام. (٣) الجواب الكافي (ص١٣٢).

فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

## فِهْرِسُ المؤَضُوْعَاتِ

| ٥        | لمُقَدِّمَةُ                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> | خُطَّةُ الكِتَابِ                                                           |
| ١١       | لْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ العِلْمِ وَفَصْلُهُ؛ وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: |
| ۱۲       | المَبْحَثُ الأَوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ العِلْمِ                                 |
| 10       | المَبْحَثُ الثَّانِي: فَضْلُ العِلْمِ                                       |
| ١٩       | لْفَصْلُ الثَّانِي: آدَابُ طَالِبِ العِلْمِ؛ وَفِيهِ تِسْعَةُ مَبَاحِثَ:    |
| ۲۱       | الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ؛ وَفِيهِ                                             |
| ۲۲       | ١. الإِخْلَاصُ                                                              |
| ٤ ٢      | ٧. الخَوْفُ مِنَ الرِّيَاءِ                                                 |
| 70       | ٣. اتّباعُ النّبِيّ عَلَيْةٍ                                                |
| ۲٧       | المَبْحَثُ الثَّانِي؛ وَفِيهِ                                               |
| ۲۸       | ۱. الدُّعَاءُ                                                               |
| ۳.       | ٢. نَوَافِلُ العِبَادَاتِ                                                   |
| ٣٢       | ٣. قِيَامُ اللَّيْلِ                                                        |
| ٤٣       | ٤. ذكُ اللَّه                                                               |

| ٣٦         | ٥. التَّوْبَةُ                   |
|------------|----------------------------------|
| ٣٩         | ٦. الاسْتِغْفَارُ                |
| ٤١         | المَبْحَثُ الثَّالِثُ؛ وَفِيهِ   |
| ٤٢         | ١. بِرُّ الوَالِدَيْنِ           |
| ٤٤         | ٢. صِلَةُ الرَّحِمِ              |
| ٤٦         | ٣. قَضَاءُ حَاجَاتِ النَّاسِ     |
| ٤٩         | المَبْحَثُ الرَّابِعُ؛ وَفِيهِ   |
| ٥ ٠        | ١. حُسْنُ الخُلُقِ               |
| ٥١         | ٢. الصِّدْقُ                     |
| ٥٣         | ٣. سَلَامَةُ الصَّدْرِ           |
| ٥٧         | المَبْحَثُ الخَامِسُ؛ وَفِيهِ    |
| ٥٨         | ١. الحِرْصُ عَلَى الوَقْتِ       |
| ٦.         | ٢. الصَّبْرُ فِي طَلَبِ العِلْمِ |
| 7 8        | ٣. الصُّحْبَةُ الصَّالِحَةُ      |
| 79         | المَبْحَثُ السَّادِسُ؛ وَفِيهِ:  |
| <b>/</b> • | ١. حُضُورُ دُرُوسِ العُلَمَاءِ   |
| ٧٤         | ٢. الإِكْثَارُ مِنَ الشُّيُوخِ   |
| ٧٦         | ٣. احْتِرَامُ العُلَمَاءِ        |
| ٧٩         | ٤. احْتِرَامُ الأَقْرَانِ        |

فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

| ۸١  | المَبْحَثُ السَّابِعُ؛ وَفِيهِ             |
|-----|--------------------------------------------|
| ۸۲  | ١. العَمَلُ بِالعِلْمِ                     |
| ٨٤  | ٧. القُدْوَةُ الحَسَنَةُ                   |
| ۸٧  | المَبْحَثُ الثَّامِنُ؛ وَفِيهِ:            |
| ۸۸  | ١. تَعْلِيمُ النَّاسِ العِلْمَ             |
| ۹١  | ٧. الاِنْتِفَاعُ بِالوَسَائِلِ الحَدِيثَةِ |
| ۹۳  | المَبْحَثُ التَّاسِعُ؛ وَفِيهِ             |
| ٩٤  | ١. الحَذَرُ مِنَ الفِتَنِ                  |
| ٩٧  | ٧. البُعْدُ عَنِ المَعَاصِي                |
| ١٠١ | فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ                   |





| <ul> <li>الأذكارُ وَالاَدَابُ.</li> <li>الخَتَصَرُ الأَذْكَارِ وَالاَدَابِ.</li> </ul> | المُشتَوَى الأَوَّلُ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <ul> <li>الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ.</li> </ul>                                            |                      |
|                                                                                        |                      |

♦ القواعد الأربغ. المُشتَوَى التَّانِي م نَوَاقِضُ الإسْكَمِ.

م الأَرْبَعُوْنَ النَّوويَة.

المُعْنَفَةُ الأَطْفَالِ المُعْنَفَالِ المُعْنَفَالِ المُعْنَفِينَالِ المُعْنَفِقَالِ المُعْنَفِقَالِ المُعْنَفِقَالِ المُعْنَفِقَالِ المُعْنَفِقِينَا المُعْنَفِقِينَانِينَانِينَا المُعْنِقِينَانِينَا المُعْنِقِينَانِينَانِينَا المُعْنَفِقِينَا المُعْنِقِينَانِينَا المُعْنِقِينَانِينَانِينَا المُعْنِقِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَان

المُستَوَى الثَّالِثُ الشروط الصّلادا.

الله كَتَابُ التَّوْجِيدِ.

 مَنْظُهِ مَةُ ٱلتَّقُونَ. مَنْظُومَةُ ٱلْالبتريّ. المُستتوى الرَّابعُ

♦ للقدمة الآجرومية. العَقِيْدَةُ الْوَاسِّطِيَّةُ.

الوَرَقَاتُ.

م عُنُوانُ ٱلحِكم. المشتوى اكخاميش

مَنْظُومَةُ ٱلرَّحْسَةُ.

العَقِيدَةُ ٱلطَّحَاوِيَّةُ.

بُلُوغُ ٱلمرَامِ.

المُسْتَوَى السَّادِسُ م زَادُ المُسْتَقْنِعِ.

أَلْفَتَأَةُ أَنْ مَالك.

أَكَامِعُ لِمَافَى ٱلصَّخِيحَين.

المُشتَوَى السَّابِعُ \* أَفْرَادُٱلبُخَارِيِّ.

 أفكادُ مُسَاتِ. ٱلزَّوَاتِ دُعَلَى ٱلصَّنَحَ يَحَين.

التاظيد

.記記 ◆

المَقْدَمَةُ فِي أَصُولِ ٱلنَّفَسْتِر.

أُخْنَةُ الْفِكِر.

أَلْفِيَّةُ ٱلْعِلَاقَ فِي ٱلْشَطَلَحِ.

الفِيَّةُ ٱلشِّيهُ وطِي فِي ٱلْمُصْطَلَحِ. المُثُونُ ٱلْإِضَافِيَّةُ العُمَدَةُ فِي الأَخْكَامِ.

 المُحَرِّرُفِي أَكْدِيثٍ. الشَّمُ الشَّبُهَاتِ.

المُعَنَّةُ لَلْلُوكَ فِي ٱلْفِقَهِ الْكِنَفِي.

الأزجُوزَةُ للنِيَة في ٱلسَيرَة.

أَلْفِيَةُ ٱلْعِيزَاقِي فِي ٱلسِّيرَةِ.

لامِتَهُ ٱلأَفْعَالِ.

أَسْهَلُ طَرِيقَة لِحِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيم وَطَلَب العِلْم الشَّرْعِيِّ.

 التَّحْذِيرُ مِنَ التَّكَلَّفِ فِي قِرَاءَةَ القُرْآنِ الكَريم. صِحَّةُ الإِجَازَةِ فِي القُرْآنِ الكَريمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ عَنْ بُعْدِ.

تَحْقِيقُ نُزْهَةِ النَّظَرِ فِي تَوضِيحٌ نُخْيَةِ الفِكَر.

تَحْقِيقُ شَرْح الأَرْبَعِينَ النَّوويَّةِ لِمُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ كللهِ.

أَحَادِيثُ اللَّاجَال وَتَوضِيحُهَا بِالخَرَائِطِ المُعَاصِرةِ.

تَيسِيرُ الوُصُولِ شَرْحُ ثَلَاثَةِ الأُصُولِ.

تَحْقِيقُ شَرْح ثَلَاثَةِ الْأَصُولِ لِمُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ ﷺ.

تَحْقِيقُ شَرْحَ كَشْفِ الشَّبْهَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ...

 تَحْقِيقُ شَرْحَ كِتَابِ التَّوحِيدِ لِمُحَمَّدِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ (٣) مُجَلَّدَاتَ.

تَحْقِيقُ شَرْحِ الوَاسِطِيَّةِ لِمُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ ...

القَوَاعِدُ الوَآضِحَاتُ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

تَحْقِيقُ كِتَابِ: (آلُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَأَوْلِيَاؤُهُ) لِلْوَالِدِ ﴿ ...

\* كَيفِيَّةُ حَلِّ السِّحْرِ.

 تَحْقِيقُ شَرْح آدَابِ المَشْي إِلَى الصَّلَاةِ لِمُحَمَّدِ بْن إبراهيم ه.

تَحْقِيقُ شَرْح شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِمُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ ﷺ.

 المَسْبُوكُ عَلَى مِنْحَةِ السُّلُوكِ (٤) مُجَلَّدَاتِ. حَدُّ السَّرقَة - دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ -.

الوَصِيَّةُ وَالوَقْفُ - طَرِيقَةٌ عَمَليَّةٌ لِكِتَايَتِهِمَا -.

آذَاتُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ.

تَحْقيقُ المَكَاييلِ وَالأَوْزَانِ الشَّرْعيَّة.

تَحْقيقُ الأَطْوَ ال الشَّرْعيَّة.

فَضَائِلُ الحَرَمَينِ الشَّرِيفَينِ.

♦ المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ - المَسْجِدُ النَّبُويُّ، الحُجْرَةُ النَّبَويَّةُ -.

تَحْقِيقُ كِتَابِ: (أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ) لِلْوَالِد ...

الخُطَّ المِنْبَرِيَّةُ (٤) مُجَلِّدَاتِ.

💠 تَحْقِيقُ كِتَابِ: (مَوْضُوعَاتُ صَالِحَةٌ لِلْخُطَبِ) لِلْوَالِد ﴿

 خُطُوَاتٌ إِلَى السَّعَادَة. طَريقَةٌ لِتَرْكِ التَّدْخِين.

القَّاعِدَةُ المَدَنِيَّةُ - تَعَلَيمُ القِرَاءَةِ لِلْمُبتَدئينَ -.

♦ القَاعِدَةُ المَدَنيَّةُ - تَعْلِيمُ الكِتَابَةِ لِلْمُبتَدِئِينَ -.